الإراد المراد المرادي المرادي

الطبعـة الأولى

#### جيست جشقوق العلت بعضت غوظة

# دارالشروق ۱۹۶۸ است سها محدالمعت لم عام ۱۹۶۸

القاهرة: ٨ شارع سيبويه المصرى - رابع قل المصرى - رابع قل العصور العصور العصور العصور العصور العصور العلام المسانوراما - تليفون ١٩٣٧، ٤ فاكس ١٩٢٠ ١٥ (٢٠٢) - بيروت : ص . ب : ١٩٠٨ ماتف : ١٩٥٩ ٥ (٩٦١ / ١٩٤١ فاكس : ١٩٧٥ (٩٦١)

## دكتور صكلاح فضيه ل



دارالشروقــــ

#### تقديم

تحاول هذه الصفحات القلائل أن تجلو بقصد وعلى بينة فرعا من العلوم الإنسانية الشابة، لم يظفر بها يستحقه في اللغة العربية من رعاية واهتمام حتى الآن؛ إذ إنه على أصالة جذوره في ثقافتنا للوهلة الأولى ، وتوافر الأسباب الظاهرية لنموه عندنا، ودوره كوريث شرعى للبلاغة العجوز التي أدركها سن اليأس وحكم عليها تطور الفنون والآداب الحديثة بالعقم، ينحدر من أصلاب مختلفة، ترجع إلى أبوين فتيين هما علم اللغة الحديث\_ أو الألسنية إن شئنا أن نطلق عليها تسمية أشد توافقا مع دورها في أمومة علم الأسلوب. من جانب، وعلم الجمال الذي أدى مهمة الأبوة الأولى من جانب آخر. وإن كان كلاهما لم يستقر حتى الآن بشكل حاسم على رقعة الدراسات العربية كى يؤدى إلى ميلاد علم أسلوب عربى أصيل، فإن هذا لا يعفينا من مهمة استكشاف مجالات هـ ذا العلم، واستيضاح مناهجه، وتحليل مبادئه ؟ بمفهومها التاريخي كبدايات لنشأته ونموه من ناحية، ومفهومها النظري كأسس ومقولات تعتمد عليها الدراسات التطبيقية وتستمد منها صلابتها وتماسكها وصدقية نتائجها من ناحية أخرى، ثم التعرض لمجموعة من الإجراءات التحليلية والقضايا الأسلوبية التي تدرس كيفية وضع المنهج موضع التنفيذ، طبقًا لإطار نظري متبلور وخطة علمية محكمة.

وإذا كانت مادة العلم ــ وهي الأساليب نفسها ـ مما تزخر به لغتنا الثرية وتجود به ملكات أدبائنا القوية المطبوعة، التي استطاعت أن تتصدى لعصرها، وتتشرب روحه، وتجرب أنهاطه، وترود مجالات إبداعه، فإن قصور الدراسة المنهجية لأعمالهم، وعجزها عن تقنين المبادئ وتأصيل الأساليب إنها يرجع إلى محاولة الاكتفاء بالوعى الفطرى الساذج، والاطمئنان إلى انفصام البلاغة التقليدية عن الحياة والإشفاق من ورود منابع العلم لدى أقوام آخرين والوقوف على أسرارها، مع أن هذا التلاحم العلمي من أهم الضرورات الحيوية التي تعد من دلائل النضبج والتقدم ومن خصائص عصور الازدهار. وكان من نتيجة هذا الوضع أن ظلت الدراسات الأسلوبية عندنا قاصرة على أشتات مبعثرة ونظرات سريعة ، تفتقد الإطار العلمي الشامل والتوجيه المنهجي الرشيد، وتسوق جملة من الملاحظات اللغوية في بعض الأحيان، والبلاغية أحيانا أخرى، دون أن ينتظمها نسق علمي ناضج يسمح باتخاذ أدوات التحليل والقياس، ويؤدى إلى تحديد الملامح الدالة، وتحرير الوظائف الأساسية ، ومعرفة أنهاط الأساليب ؛ أي دون أن يصل إلى الحد الأدنى من الاعتباد على أسس سليمة تضمن التنامي العلمي للحقائق، والتراكم الطبيعي للإنجازات، والتوصيف الدقيق للظواهر والرؤية الشاملة لمختلف الاتجاهات والمدارس ليكون الاختيار من بينها عن علم وبينة والتوفيق بين عناصرها عن وعى وإدراك وبصيرة.

ومع أن مستوى الدراسات اللغوية الحديثة ، في العالم العربي المعاصر، قد يؤذن بإمكانية احتضان البذور الأولى لعلم الأسلوب ، بعد الجهود المضنية لجيلين من العلماء تصدوا لاستنباطه وتعميق جذوره في أرضنا الصلدة ؛ فإننا ما زلنا نعانى حقيقة من قحط فلسفى جمالى ، لم ترو غلته قطرات الغيث الندية التي انصبت عليه في السنوات الأخيره إذ ما فتئ يحتاج إلى صوب هتون لا تبدو دلائله حتى الآن في الأفق ، إلا أنه ليس من الحتمى أن يتولد العلم

لدينا بنفس الطريقة التي نشأ بها في الغرب، بل إن تجربة البلاغة العربية القديمة تدعونا إلى الاعتداد بطرقنا الخاصة في التوليد والاحتضان، وتضعنا أمام نموذج نستهدى به اليوم؛ فقد كانت البلاغة العربية استجابة فلة لحاجات وضرورات داخلية حميمة في بنية اللغة القومية والثقافة الإسلامية، ومع ذلك فقد تغذت بلبان الفلسفة والبلاغة اليونانية، واصطنعت كثيرًا من مناهجها وأدواتها، دون عقوق لمنبعها الأصيل، أو مساس بعبقرية لغتها الخاصة، فلم تأخذ سوى ما تحتاج إليه مما لا يتضارب مع عصارة الحياة فيها، ولا ينحرف بطبيعة الرسالة المنوطة بها، ولم تلبث أن تكونت بداخلها تيارات ومدارس بعضها أدبى بيانى، والثانى كلامى منطقى، والثالث مغربى أرسطى، حتى بلغت مرحلة من الاستواء العلمى والنضج التاريخي معربي أرسطى، حتى بلغت مرحلة من الاستواء العلمى والنضج التاريخي عصور العطاء العربي المجيد.

وسنرى عند استعراض المدارس الأسلوبية المختلفة، والكشف عن التجارب والاتجاهات المتباينة، أن أمامنا فرصا واسعة للاختيار والإضافة والتكييف، وأننا لا يمكن أن ندعو إلى النسخ والتقليد، أو نقبلها في قضايا تتعلق بالدوق الجالى، أو بالخصائص المميزة لكل لغة من اللغات أو فن من الفنون، بل إن علينا في كل مرة نتصدى فيها للبحث والتحليل أن نتقن عارستنا، ونبدع تطبيقنا، ونبتكر حلولنا، لكن ما ينبغى أن نستحضره دائها إنها هو ضرورة الاستحصاد المنهجى، والتدرع بأدوات التحليل العلمى، التي تصبح بمجرد الاهتداء إليها في لغة من اللغات ملكا للإنسانية بأجمعها، ووسيلة من وسائل رقيها وتقدمها، ولا ينفعنا في شيء أن نعمى عنها أو نتجاهلها بدعوى الوفاء لتراثنا؛ لأننا حينئذ نجنى أول ما نجنى عليه؛ إذ نعجز عن إحيائه وإثرائه واستنقاذه من التقلص والضمور.

وبالرغم من حداثة علم الأسلوب نسبيا؛ إذ يعود كما سنرى إلى أوائل العقد الأول من هذا القرن، فإن جملة ما كتب فيه من بحوث نظرية وتطبيقية في اللغات الأوروبية فحسب يربو الآن على أربعة آلاف بحث وكتاب في اللغات الأوروبية فحسب يربو الآن على أدبعة آلاف بحث وكتاب (١٢:٥٠) مما يجعل الإلمام بها مستحيلا على أى دارس؛ فضلا عن الإحاطة الكاملة بتفاصيلها ودقائقها، ويفرض لونا من الاختيار الصارم لأهم التيارات وأعظمها تأثيرًا فيها تلاها من أعهال، كما يقتضى بالإضافة إلى ذلك توسعا في استخدام المصطلحات العلمية، وتوخيا لتبسيطها وتقريبها مما عهدناه، حتى لا يصطدم القارئ بمصطلح مستوحش يتأبى على الفهم والقبول.

أما هذه الأرقام التى وردت منذ سطور بين قوسين، فهى تشير إلى المرجع الذى أستقى منه البيان المذكور؛ إذ إننى آثرت أن أتبع طريقة مستحدثة فى الهوامش، تقضى بترتيب أهم المراجع فى نهاية الكتاب، وإعطاء كل منها رقيا معينا، ثم الإشارة إليها فى صلب النص برقمين؛ أحدهما يعود إلى رقم المرجع كما ورد فى الثبت الأخير، والآخر يعود إلى رقم الصفحة أو الصفحات المقتبس منها النص طبقا للطبعة المذكورة، وتهدف هذه الطريقة إلى تفادى إثقال حواشى الكتاب بأسهاء المراجع؛ وخاصة أنها فى معظمها أجنبية، وتفادى تكرارها كلما رجعنا إليها، كما تهدف إلى توفير أعظم قدر من سلاسة وتفادى تكرارها كلما رجعنا إليها، كما تهدف إلى توفير أعظم قدر من سلاسة التلقى وحرية التوثيق لدى القارئ، دون تشتيت لانتباهه أو التعالم عليه بذكرها كل مرة، أو التعمية، والإبهام وإخفاء المصادر بإغفال الإشارة إليها بذكرها كل مرة، أو التعمية، والإبهام وإخفاء المصادر بإغفال الإشارة إليها كلما اقتضت أمانة البحث وضرورة التوثيق الدقيق.

وحسب هذه الدراسة أن تكون امتدادا لجهود الرواد الأوائل فى فن القول والأسلوب فى أفقنا العربى، أمثال الأساتذة الكبار أمين الخولى وأحمد الشايب، وأن تكون تحقيقا جزئيا متواضعا لما راود خيال مؤسس النقد

الجامعى الحديث الدكتور غنيمى هلال ولم يمهله القدر لإنجازه، وأن تلقى حفنة ولو يسيرة من الضوء على تطور الدراسات الأسلوبية الحديثة، وتشعب مبادئها اللغوية والجالية قبيل العقد الأخير من القرن العشرين، وأن تكون مجرد مؤشر صائب لفجر صادق في الدراسات العربية الحديثة.

وعلى الله تعالى قصد السبيل

دكتور صلاح فضل

## المبادئ والاتجاهات المبكرة

- 🗆 النشأة الأولى.
- 🗆 المدرسة الفرنسية وتقنية التعبير اللغوى.
  - □ المثالية الألمانية والتقاط الحدس.
- 🗆 الاتجاه النقدى لدى الإيطاليين والإسبان.

#### النشاة الأولىي

ارتبطت نشأة علم الأسلوب فى بداية هذا القرن بالتطور الذى لحق الدراسات اللغوية فى القرن الماضى، مما يجعل من الضرورى إلقاء نظرة خاطفة على هذا التطور، لمعرفة أهم مراحله ومكوناته، والعوامل الفاعلة فيه، مما أدى إلى مولد علم الأسلوب.

وقد كان علم اللغة في القرن التاسع عشر خاضعا للتأثيرات الفلسفية السائدة حينا في المعتبيا يعتبر اللغة شيئا متعينا يستحيل فكه إلى أجزاء متباينة ، ووضعيا يهتم بالأسباب المباشرة للظواهر وإن كانت بطبيعتها تطويرية تاريخية . وكان طموح علم اللغة حينئذ يتمثل في إقامة تصورات علمية للغة تطابق نموذج العلوم الطبيعية المزدهرة ، أما مجاله المفضل فهو الصوتيات ؛ إذ إنها مادة اللغة المحدودة الخاضعة للملاحظة العلمية المباشرة ، وإن كانت تند في نفس الوقت عن المراقبة الواعية للفرد العادى ، تعقبها في ذلك الصيغ الصرفية ، ثم يأتي بعدها النحو حيث تصبح عملية إخضاع المادة للمنظور التاريخي الوضعي أشد عسرا وتعقيدا . أما الأسلوب . . وهو ظاهرة ذات أصل فردى وطبيعة نفسية ـ فلم يكن ليجد له مكانا في هذا الإطار الذي لا يعني من اللغة سوى بخواصها المادية الطبيعية دون اهتام بعلاقتها بالفكر ، والذي يركز على حقائقها المجردة بغض النظر عن صلتها بالأفراد المنتجين لها .

ولكن تطور الفكر العلمى وتجدد الفروع اللغوية لا يلبشان أن يعيدا إلى فكرة الأسلوب أهميتها، وقد ساعد على ذلك تياران مهان في علم اللغة؛ أحدهما التيار المثالي الذي أدى إلى النقد البناء للمادية التحليلية العقلية، والآخر تجديد المنهج الوضعى ذاته؛ بحيث يشمل ملاحظة الفكر والحياة، ويؤسس العلوم الإنسانية على قواعد تجريبية وعقلية معا.

أما أصحاب المنهج المثالى فهم يعتدون بالتمييز الشهير الذى أقامه «همبولت» بين العمل والطاقة، ويعتبرون اللغة أداة سلبية للجهاعة، لكنها في نفس الوقت فعل خلاق للفرد، ويعارضون الفكرة الشائعة حينتذ عن اللغة واعتبارها شيئا أو جوهرا؛ مركزين على طابعها كمجموعة من العمليات والإجراءات، فهى تمثل لديهم إبداعا فرديا يتخذ صفة العموم بمحاكاة الجهاعة وتبنيها له؛ ويصبح خاضعا للقوانين النفسية والاجتهاعية التي تؤثر بدورها على الأفراد المبدعين للغة والمتقبلين لها؛ فهى إذن خاضعة بشكل مباشر لهؤلاء الأفراد ولظروف حياتهم ومزاجهم وثقافتهم وعمرهم وجنسهم وغير ذلك من العوامل المؤثرة فيهم.

وعلى هذا تصبح اللغة في جوهرها مجموعة من الوقائع الأسلوبية ينبغى الاعتداد بها من وجهة نظر الأسلوب؛ وإن كان من البين أن كلمة أسلوب التي تستخدم هنا تتجاوز حدودها التقليدية لتشمل كل عنصر خلاق في اللغة ينتمي إلى الفرد ويعكس أصالته.

ويمثل كل من «كارل فوسلير» و «ليو سبتسر» ــ اللذان سنفرد لها صفحات مطولة من هذه الدراسة ـ الجيل الثانى من مؤسسى هذه المدرسة الألمانية المثالية ؛ فالأول يهاجم الوضعية العقلية برمتها، ويرفض الاعتداد بالوقائع كهدف في ذاتها، كها يرفض إقامة علاقات سببية بين الظواهر المنفصلة ؛ إذ إن هذه العلاقات لا توجد بنفسها، وإنها هي مظهر لنظام

أعلى تمارس من خلاله وظائفها، فاللغة شيء أبعد من هذا الموضوع القابل للاختبار والتحليل ودراسة أجزائه، إنها تعبير عن إرادة، وكها أن المبنى ليس مجرد كومة من الطوب والخشب والأسمنت والحديد، بل هو تصميم من خلق الروح التي أرادته وتصورته ونفذته، فإن اللغة ينبغي أن ينظر إليها في علاقتها بالروح التي أبدعتها، أي في أسلوبها.

وقد قدر لهذا المنظور أن يجد دعها قويا له فى الحركات المضادة للوضعية العقلية فى بداية القرن الحالى، مثل نظرية «برجسون» فى الحدس، ومبادئ «كروتشيه» الجهالية، كها سنرى بالتفصيل فيها بعد.

وفى نفس هذه الفترة قامت مدرسة لغوية أخرى بنقد مبادئ علم اللغة التاريخي التي يتمسك بها من كانوا يسمون بالنحويين الجدد، وهي مدرسة تشكلت حول عالم اللغة السويسرى «فرديناند دى سوسيور» وضمت مجموعة من اللغويين الفرنسيين، وقد رفضت اعتبار اللغة جوهرا ماديا خاضعا لقوانين العالم الطبيعي الثابتة، إذ إنها خلق إنساني ونتاج للروح البشرى، تتميز بدورها كأداة للتواصل ونظام من الرموز المخصصة لنقل الفكر، فهي مادة صوتية لكنها ذات أصل نفسي واجتماعي. ويتبني «سوسيور» في عليلاته ثنائية «همبولت» القائمة على التمييز بين اللغة الحرة الخلاقة للفرد، واللغة الثابتة المقعدة للجهاعة، ويطلق على الأولى اسم «الكلام» مبقيا على كلمة «اللغة» للآخرى، ومحددا خصائص كل منها ونتائج التمييز بيمها على كل المستويات (٩ : ٢٥) ومبرزا بالتالي فكرة الأسلوب الملازمة للمستوى الأول.

وهكذا يتفق «سوسيور» مع المدرسة المثالية الألمانية في نقد تصورات النحاة الجدد، ولكنه وأتباعه يختلفون عنها في المنهج وأدوات التحليل؛ فالمدرسة السويسرية الفرنسية تتفادى تعليق دراسة اللغة على شيء حدسي مبهم

يسمى الروح، وهى من هذه الوجهة لا تزال تعتد ببعض المبادئ الوضعية، محاولة استكال ملاحظاتها بأوفى شكل عن طريق التصنيف والتحليل والتفسير الموضوعي للوقائع، وكها يقول «جيراو» (٥٠ : ٣٤) فإن الجميع قد أدركوا أن الكاتدرائية ليست مجرد مجموعة من الجدر والأنصاب والنوافذ واللوحات؛ لكن بعضهم يود أن يلتقط في لحظة تعاطف حدسي روحي الدفقة الصوفية والإيهان الجهاعي الكامنين وراءها، بينها يحاول البعض الآخر أن يعيد بناء عناصرها الأصلية في مكوناتها السياسية والاجتهاعية والاقتصادية والثقافية والفنية. ومن هنا فإن تلك المدرسة الثانية التي تدين لمبادئ «سوسيور» لم تحتفل بالأسلوب الفردي باعتباره عملا حرا منعزلا يستعصي على الملاحظة والتحليل والتصنيف، بينها أولت عناية كبرى للأساليب الجهاعية وللوقائع اللغوية في علائقها بالطوائف الاجتهاعية والثقافية والقومية التي تستخدمها، مما جعلها تلتقي مرة أخرى بالمثالية الألمانية، وإن أولت عناية أشد بعلاقة الفكر باللغة، واحتفلت بالأسس النفسية الجهاعية للنحو، وأبرزت العلاقات القائمة بين مستويات الأداء اللغوى المختلفة.

ومن ناحية أخرى فقد كان الطابع الغالب على النقد الأدبى في أول القرن الحالى هو الاعتباد على التقويم الشخصى، وعدم الاهتبام بتحليل الأشكال اللغوية؛ إذ لم تكن مناهج هذا التحليل قد نضجت بعد؛ مما أحدث فراغا مزدوجا ناجما عن الدور الثنائي الذي كانت تقوم به البلاغة من قبل؛ باعتبارها قواعد التعبير من ناحية ، والأداة الفعالة في النقد الأدبى من ناحية أخرى .

وتأسيسا على ذلك فقد نشأ اتجاهان في علم الأسلوب: أحدهما يتمثل في علم أسلوب التعبير، ويدرس العلاقة بين الصيغ والفكر في عمومه، وهو الذي ربها كان يقابل بلاغة الأقدمين. والآخر هو علم الأسلوب الفردى،

وهو فى واقع الأمر نقد للأسلوب بدراسة علاقة التعبير بالفرد أو الجهاعة التى تبدعه وتستخدمه، ومن هنا فهى دراسة توليدية وليست تقويمية ولا تقعيدية، مما يجعل محورها مختلفا عن محور المدرسة الأولى، فعلم أسلوب التعبير لا يخرج عن نطاق اللغة، ولا يتعدى وقائعها فى حد ذاته، أما علم الأسلوب الفردى فهو يدرس نفس هذا التعبير فى علاقته بالأشخاص المتحدثين به؛ الأول يعتد بالأبنية اللغوية ووظائفها داخل النظام اللغوى، أى أنه وصفى بحت؛ والآخر يجدد بواعثها وأسبابها؛ أى أنه توليدى. الأول يعتم بالنتائج ويتوقف على علم الدلالة ودراسة المعانى فى ذاتها، والآخر يعنى بالمقاصد ويرتبط بالنقد الأدبى.

والجديد في كلا الاتجاهين يتمثل في اعتهادهما معاعلى علم اللغة ؛ حيث يصبح الأسلوب موضوعا للدراسة العقلية المنظمة بعد أن ظل خلال فترة طويلة نهبا لانطباعات النقد الذاتى المبعثرة ، ومعنى هذا أنه كلما اشتد طموح علم الأسلوب ليصبح علما للتعبير كلما اقترب مرة أخرى من منطقة اللغة والأدب ، باعتبارهما تعبيرا عن طبيعة الإنسان وعلاقته بالعالم . هذه المبادئ الجديدة وما يترتب عليها من نتائج هي التي تجعل العالم اليوم يعترف بعلم الأسلوب باتجاهاته المختلفة كما سنتوسع في عرضه في حينه .

ونعود إلى التحديد الدقيق لمولد علم الأسلوب لنجد أنه يتمثل فيها أعلنه العالم الفرنسي «جوستاف كويرتنج» عام ١٨٨٦ في قوله: «إن علم الأسلوب الفرنسي ميدان شبه مهجور تماما حتى الآن. . . فواضعوا الرسائل يقتصرون على تصنيف وقائع الأسلوب التي تلفت أنظارهم طبقًا للمناهم التقليدية . . لكن الهدف الحقيقي لهذا النوع من البحث ينبغي أن يكون أصالة هذا التعبير الأسلوبي أو ذاك، وخصائص العمل أو المؤلف التي تكشف عن أوضاعهما الأسلوبية في الأدب، كما تكشف بنفس الطريقة عن

التأثير الذى مارسته هذه الأوضاع . . ولشد ما نرغب فى أن تشغل هذه البحوث أيضا بتأثير بعض العصور والأجناس على الأسلوب . . وبالعلاقات الداخلية لأسلوب بعض الفترات بالفن وبشكل أسلوب الثقافة عموما» (٥٢ : ١١ ـ ١٢) .

ومعنى هذا أن العلماء قد حددوا منذ قرابة قرن من الزمان مجالات علم الأسلوب الحديث بحثا عن التعبير المتميز، وأوجزوها في سبعة أبواب هي: أسلوب العمل الأدبى وأسلوب المؤلف ومدرسة معينة أو عصر خاص أو جنس أدبى محدد، أو الأسلوب الأدبى من خلال الأسلوب الفنى، أو من خلال الأسلوب الثقافي في العالم في عصر معين.

بيد أن هذا الحصر المجمل لا يفيدنا جديا في التعرف الكامل على مجالات علم الأسلوب وطبيعة تطوره، وجملة مبادئه وتصوراته، مما يقتضى العرض التفصيلي لأهم الاتجاهات التي أسهمت في تكوين علم الأسلوب وأبرز الأفكار التي حددت مساره ورسمت مصيره.

### المدرسة الفرنسية وتقنية التعبير اللغوى

وقطب هذه المدرسة هو «شارل بالى» (١٨٦٥ ـ ١٩٤٧ م) مؤسس علم الأسلوب وخليفة «سوسيور» في كرسي علم اللغة العام بجامعة «جنيف». وقد نشر عام ١٩٠١ كتابه الأول «بجث في علم الأسلوب الفرنسي» ثم أتبعه بعدة دراسات أخرى مطولة، نظرية وتطبيقية، أسس بها علم أسلوب التعبير، الذي يعرفه على النحو التالى: «هو العلم الذي يدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية محتواها العاطفي؛ أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خلال اللغة، وواقع اللغة عبر هذه الحساسية».

وقد ركز «بالى» إذن على الطابع العاطفى للغة وارتباطه بفكرتى القيمة والتوصيل، فكان يرى أن الاحتكاك بالحياة الواقعية يجعل الأفكار التى تبدو موضوعية فى الظاهر مفعمة بالتيار العاطفى؛ فالمتحدث الفردى يحاول دون كلل أن يترجم ذاتية تفكيره، ثم يتولى الاستعال الشائع تكريس هذه اللفتات التعبيرية؛ فتصير اللغة مثل نسج «بينولوبي» التى تنقض ما تغزله. وقد نرى أن كلمة ما تتضمن طبقا لحالتها معنى فكريا بحتا وآخر شخصيا عاطفيا يعود أولهما إلى ذكاء الإنسان ويرجع الآخر إلى حساسيته، وهما يهارسان تأثيرهما فى نفس الوقت بطرائق مختلفة، وعندئذ يتكفل وضع الكلمة بتحديد الفرق بين الجانب الموضوعي للشيء والجانب المستقى من

شخصيات المتكلمين، وهكذا فإن وصف «درامي» في عبارة «الفن الدرامي» مثلا يضيف إلى الاسم خاصية معينة دون ظلال عاطفية أو ذاتية، لكن نفس الصفة في عبارة «حادثة درامية» تعبر عن قيمة عاطفية وتفرغ شحنة شعورية ما مها كان نصيبها من القوة أو الضعف.

كما أن اللغة تعكس عنده أيضا الجانب العملى فى الحياة؛ إذ تدفع الكلمة كمى تكون فى خدمة العمل وتصبح أداة للمهارسة، فيحاول المتكلم أن يفرض آراءه وأفكاره على الآخرين مقنعا أو راجيا أو آمرا أو ناهيا أو مجيبا على من يحاول معه مثل ذلك، وهذه هى الوظيفة الاجتهاعية للغة فى الحياة. ويمضى «بالى» فى تحليل علاقة الفكر بالحياة عبر اللغة مجملا الخواص الفكرية فى الحياة الواقعية فى ثلاث مجموعات أساسية تتمثل أيضا فى اللغة على النحو التالى:

١- فالفكر ليس خاضعا تماما للعقل، لكنه يطوعه كى يخدم أغراضه ويستغنى عنه إذا لزم الأمر، فالأفعال التى يأتيها أحكم الأشخاص ليست معقولة دائها، بل بعضها عبث من وجهة النظر المنطقية؛ على اعتبار أن مبدأ المنطق هو الثبات، بينها الحياة تيار متصل من الاندفاعات والتحولات.

٢ ـ وتفكيرنا ذاتى فى جوهره، وخاصة عندما يكون فى نزال مع الحياة، تدمغه «الأنا» بطابعها فى جميع أجزائه، دون أن يؤدى هذا إلى أن يكون الإنسان أنانيا بالضرورة.

"- كل أنواع الفكر المتوقف على الحياة عاطفى بدرجات مختلفة ، على أن هذه الخاصية لازمة للسابقة ، ويمكن أن تتغلب إحداهما على الأخرى ، فإذا انفجرت العاطفة في انفعال ما أخذت الذاتية شكلها في حكم عقلى . (٢٣ : ٢٧-٢٥) .

ومعنى هذا أن جميع أنهاط التعبير التي تكشف عن فكر معاش تتضمن

حدا أدنى من العناصر الذاتية والعاطفية ، حتى عندما تكون اللغة مجرد وسيلة للتعبير المناسب عن شكل الفكر، فلا يمكن أن تنادى أحدا مثلا دون أن يتضمن نداؤك حدا أدنى من التعبير، ولو كان بطريقة نطق اسمه فحسب، كما أن عددا كبيرا من التركيبات النحوية الدائرة قد ولد بفعل الشعور، ولم تزل دراسة علم النحو من الوجهة العاطفية في بداياتها، وإن أخذ الوعى يتزايد بأن المنطق لا يستطيع أن يشرح كل شيء، وربما أمكن تحديد الخواص التي تكيف العاطفة بها بنية الجملة ؛ فالعناصر العاطفية للفكر تنحو إلى تثبيت مفاصل الجملة المنطقية التحليلية ؛ إذ إن الانفعال يجعلنا ننسى الشرط الأساسى للتواصل من خلال اللغة وهو الإفهام، وكل إفهام لابد أن يعتمد على إجراءات تحليلية . أي أنه كلما كان التعبير عاطفيا كلم نزع إلى الشكل الإجمالي المركز، والصيغ المتناثرة المفككة، إلا أن نسيان العلاقات النحوية قد لا يعود فحسب إلى فعل الشعور، بل ربها يرجع أحيانًا إلى الاتجاه نحو التجريد، وهـو اتجاه ذو طبيعة ذهنية ينبع من تغيير الوظيفة ، والتعبير المعقد الذي يشيع تكراره يمثل كتلة لغوية ؛ لكنه كي يتحول إلى جملة جاهزة لابد أن يشير إلى فكرة بسيطة. فاللغة لها طابع ذهني واضح أيضا؛ إذ لا تستطيع أن تترجم العاطفة دون أن تنقلها من خلال لعبة التداعيات الكامنة ، فما دامت رموز اللغة اعتباطية في شكلها أو دوالها ، وفي قيمتها أو مدلولاتها، فإن التداعيات ترتبط بالدال بشكل يجعلها تفجر فيه انطباعا حسيا، وبالمدلول بطريقة يتحول فيها التصور إلى تمثيل خيالي، وتصبح هذه التداعيات مفعمة بالقوة التعبيرية بقدر ما يتوافق التلقى الحي والتمثيل الخيالي مع معطيات الشعور العاطفية (٢٣: ١٣٠).

لكن «بالى» لا يهتم بالاستخدام الذى يتبدى لدى مؤلف معين للقيم التعبيرية، ولا يتساءل عن خواص الشخصيات والمواقف، أو إيقاع القطعة أو العمل، فكل هذا يعتبره من قبيل الدراسات الأدبية الجمالية التي يحتفظ

لها بكلمة «أسلوب» دون أن يجعلها داخلة في «علم الأسلوب» طبقا للصطلحه؛ هذا العلم الذي يقتصر عنده على دراسة وقائع التعبير اللغوية بصفة عامة، لا عند مؤلف خاص، وهو يقول: إن مهمة علم الأسلوب الرئيسية في تقديري تتمثل في البحث عن الأنهاط التعبيرية التي تترجم في فترة معينة حركات فكر وشعور المتحدثين باللغة؛ ودراسة التأثيرات العفوية الناجمة عن هذه الأنهاط لدى السامعين والقراء. ولا ينبغي خلط هذين النوعين من الملاحظة الداخلية؛ إذ إن المقاصد والنتائج لا تتوافقان دائها، فمن المحتمل أن يحلف إنسان ما يمينا كي يعبر عن ألمه أو غيظه أو دهشته؛ إلا أن المستمع لا يتأثر سوى بغلظة اليمين وجفائه، مما يجعله يحس بشعور مختلف تما عما يحس به المتكلم، ويصدر عليه حكما تقويميا مستنتجا من يمينه، على أساس عاطفي، يضعه في إطار ثقافي أو اجتماعي معين.

فإذا كان الشعور، أو حكم القيمة الإيجابي أو السلبي، يقع على فرد منعزل فحسب؛ أي على شخص المتكلم أو الظاهر على المسرح فإن التعبير حينئذ لا يعني علم الأسلوب، إذ إن علم الأسلوب في مصطلح «بالى» لا يتدخل إلا عندما يمس التعبير وسطا اجتهاعيا أو شكلا معينا للحياة، أو طريقة للتفكير الجهاعي مثل اللغات الشعبية أو لغة الطفولة أو الحياة الزوجية أو التفكير العلمي أو ما عدا ذلك.

ومن ناحية أخرى فإن ما يدرسه علم الأسلوب من الوجهة التعبيرية إنها هو الإجراءات أو الوسائل التي تؤدى إلى إنتاج اللغة العاطفية الشعورية، فإذا عمدت هذه الدراسة إلى إعادة التكوين العضوى للغة في بنيتها وهيكلها على أساس مقارنتها بغيرها يطلق عليها «بالى» اسم علم الأسلوب المقارن الخارجي، أما إذا تناولت العلاقة بين الكلمة والفكر لدى المتكلم والسامع وعالجت علاقة اللغة بالحياة في طابعها العاطفي الدائم فهي علم الأسلوب

الداخلى. أما دراسة اللغة الأدبية ـ وهي لا تدخل عنده في علم الأسلوب ـ فهي تعتمد في الدرجة الأولى على التعبير عن الوقائع المتصلة بالحساسية والانطباعات الإيحائية الناجمة عن الاستعال اللغوى بالإضافة إلى قيمها الجهالية المتميزة. فلا يمكن أن نعشر في أي عمل على كلمة واحدة أدبية لا تهدف إلى تمارسة لون من التأثير على الشعور؛ سواء نجحت في هذه المارسة أو لا، لكن هذا التفسير للغة والحساسية ليس قاصرا على التعبير الأدبى، بل هو طابع اللغة العفوية عموما، ويكتفى الكاتب بتوظيفه لخدمة أغراضه الجهالية الفردية، بينها يحتفظ في اللغة المشتركة بفاعليته الاجتهاعية، ومهمة علم الأسلوب الداخلي تتمثل على وجه الدقة في تعرية بذور الأسلوب علم الأسلوب الداخلي تتمثل على وجه الدقة في تعرية بذور الأسلوب الفرق عند «بالى» بين الأسلوب وعلم الأسلوب؛ فكل وسيلة تعبيرية للغة تثير القضية على النحو التالى: ما هي الظروف التي تتحول خلالها أنهاط التعبير المستخدمة لدى كل الناس كي تصبح إجراءات أدبية يمكن التعرف فيها على خاصية مزدوجة تشمل القصد الجهالي والطابع الفردى فيها على خاصية مزدوجة تشمل القصد الجهالي والطابع الفردى معا؟ (٢٣) . ٩٣).

على أن الخواص العاطفية للغة تنقسم عنده إلى نوعين: طبيعية ومستثارة؛ فبين الفكر والأبنية اللغوية التي تعبر عنه هناك روابط طبيعية كلون من تكيف الشكل وتلاؤمه مع الموضوع، وكنوع من الاستعداد الطبيعي الذي يتجلى في هذا الشكل للتعبير عن مقولات فكرية معينة. أما التأثيرات المستشارة فهي تختلف عن ذلك؛ إذ إنها تعكس مواقف تضفى فيها فئة اجتهاعية معينة تأثيرا تعبيريا خاصا على الصيغ التي تستخدمها، فالعبارة العامية تكتسب هذه الخاصية لأن الفئة التي تستخدمها عامية، وهكذا فإن كل كلمة وكل بنية تنتمي إلى منطقة خاصة في اللغة؛ فهناك لغات لبعض الطبقات والأوساط مثل القروية والإقليمية، ولبعض المهن مثل الطبية

والإدارية، ولبعض الأجناس مثل الأدبية والعلمية، ولبعض الحالات مثل المشتركة والعائلية، وكل نوع من هذه الأنواع يتميز بطريقة تنغيمه واختيار مفرداته وتكوين صوره التى تعكس أو تثير مواقف عقلية ومشاعر اجتهاعية محددة.

وبالرغم من أن هذه التقسيهات قد أصبحت شائعة الآن في علم اللغة بعد أن تداولتها مختلف الدراسات، إلا أنه ينبغى أن نلخص أهمها طبقا لما أورده أحد أتباع مدرسة «بالى» الأوفياء، وهو «جيراو» (٥١) ٢٢) الذي يحدد مستويات الدراسة الأسلوبية للقيم التعبيرية في اللغة على النحو التالى:

١- اللهجة: فهناك لهجة عائلية وأخرى رفيعة، وكل منا يستخدم فى حياته عدة لهجات طبقا للظروف التى تحيط به، ويمكن التمييز بين ثلاثة مستويات هى:

- (أ) منخفضة ، وهي لهجة البيت والمقهي والشارع .
- (ب) متوسطة ، وهي لهجة المهنة والمكتب والعلاقات الاجتماعية .
- (ج) رفيعة ، وهم هجة المناسبات الخاصة والخطب والمواقف العامة . وكل منا يستخدم هذه اللهجات الشلاث في مناسباتها ، والخلط الواعي أو اللاشعوري بينها يقدم وسائل تعبيرية متكاثرة ، مما تنجم عنه تنويعات أسلوبية عديدة .

٢ الطبقات والطوائف الاجتماعية: فلكل طبقة مفرداتها وتراكيبها وأساليبها، وكثيرا ما يستخدم الكتاب هذه الفوارق اللغوية بين الطبقات لرسم شخصياتهم، كما أن كل طائفة تنزع إلى الاحتفاظ بأسلوبها؛ مثل رجال الدين والقضاء والجامعة والبوليس وغيرهم، فلكل منهم إشاراته واستعمالاته ومعجمه وظلال كلماته.

٣- العصور والأمكنة: فلكل عصر مفرداته المفضلة، والكلمة المختفية تنزع إلى الإيحاء والاستشارة عندما تظهر في غير وقتها، فهي توحى بالعصر الذي تنتمي إليه وتستحضره، كما أن كل إقليم يحتفظ بلغته المحددة، واللغة اليومية تستغل هذه الفوارق، وقد يتم توظيفها جماليا في الأعمال الأدبية.

3- الأعمار والأجناس: فللأطفال استخداماتهم الخاصة وللنساء كلماتهن المفضلة، وقد دلت الإحصاءات على أنه في حالة اتفاق السن والثقافة والطبقة الاجتماعية يلاحظ على مفردات الفتيات أنها أكثر انحصارا وأشد تحديدا من مفردات الفتيان؛ فاللغة ترتبط بالعمر والمزاج والجنس والحالة الصحية.

وكما يقول "بالى" فإنه ليس ثمة بحوث في مجال التعبير تفوق أهمية تلك التى تجرى على هذه اللغات الخاصة؛ فتأمل التعبيرات التى ترد عفويا على الخاطر واللسان لا يمشل أيسر أشكال البحث وأضمنها فحسب، وإنها أعظمها قيمة أيضا؛ إذ إن الكلام الفردى هو الذى يستطيع أن يكشف عن العلاقة بين الفكر واللغة؛ وينبغى إذن على عالم اللغة ألا يهمل أية فرصة للرصد الدقيق لكل ما يصدر عن المتحدث الفردى حتى ولو من قبيل الخطأ، ويتبين خواصه المميزة، لكسى يدرك وقائع الفكر التى تحدد الاختيارات والإبداعات في التعبيرات العفوية.

أما علاقة لغة الأدب بهذه العناصر الأسلوبية فإن «بالى» يرى أن بينها فروقا ينبغى أن نحافظ عليها بحرص؛ فاللغة الأدبية هى شكل التعبير الذى أصبح تقليديا؛ إذ إنها بقايا ونتائج لجميع الأساليب المتراكمة عبر الأجيال والعصور في رصيد مشترك يختلف عن اللغة العفوية العادية، وقد يكون لهذه اللغة الأدبية مفرداتها الخاصة، فتقول مثلا «محيّا» بدلا من «وجه»، و«جواد» بدلا من «حصان» و «يهوى» بدلا من «عجب»، وربا كانت لها تعبيراتها بدلا من «حصان» و «يهوى» بدلا من «عجب»، وربا كانت لها تعبيراتها

المصكوكة الجاهزة. ولأنها تعيش في الماضى فهى مفعمة بالعناصر التراثية مما يجعلها لا تختلط باللغة المستعملة؛ فإذا تبنت بضعة حية من هذه اللغة اليومية الساخنة فإنها تفعل ذلك لتبرز التضاد الذي يقوم بينها وبين المستوى الأدبى، ولتنتج بهذا تأثيرا طريفا أو ساخرا. على أن للغة الأدبية قيمتة اجتهاعية خاصة، فهى رمز للتميز ومؤشر للعادات الفكزية السامية والتعليم الراقى، وعلم اللغة لا يمكن أن ينظر إليها في تقدير «بالى» إلا باعتبارها إحدى اللغات الخاصة، وبهذا المفهوم تأخذ وضعها الشرفي بين اللغات الإدارية والعلمية والرياضية وغيرها.

ويؤكد «بالى» حقيقة بارزة، وهي أن الجهد التعبيرية في تعديل العبارة طاقته، سواء اتصل بالحياة أم بالفن، وتتمثل القوة التعبيرية في تعديل العبارة القائمة كها أو كيفًا؛ وذلك بتجديدها أو تحويرها أو تكثيفها، وقد كان «أرسطو» يقول: إن اللغة الأدبية تنحو إلى الإغراب وتتفادى العبارات الشائعة، وهذا ينطبق أيضا على اللغة العفوية التي لا تصدر عن قصد أدبى، مما يمثل نقطة التقاء بين هذين النمطين من التعبير، والفرق بينها يكمن في الباعث والقصد، فها يعد هدفا بالنسبة للشاعر ليس سوى وسيلة للإنسان الذي يحيا ويعمل، والإجراءات اللغوية التي يلجأ إليها الإنسان العادى كي يجسد انطباعاته ورغباته وإرادته تصل إلى ذروتها وتحقق هدفها الأخير باكتهال العمل، لكن الشاعر يطمح إلى أن يخترق الحياة ويحيلها إلى جمال؛ يريد أن يعرض خارج ذاته عواطفه ومشاعره دون أن يعقلها أو يعممها.

فالدراسة التى تسمى عنده بعلم الأسلوب تبحث فى لغة جميع الناس، بما تعكسه لا من أفكار خالصة ، بل من عواطف ومشاعر واندفاعات وانفعالات ؛ أى أن موضوعها لغة كل الناس كوسيلة للتعبير والفعل، وقد

اختار لهذا ذلك المصطلح لأنه يشير إلى أساس جميع الإجراءات التى تستخدم في الأسلوب. ولأن هذه القيم العاطفية للكلام العادى كثيرة ودقيقة فهى غالبا ما تند عن الملاحظة السطحية ولا تحظى بالتقدير الكاف؛ فقد يصعب في كثير من الأحوال أن نقول لماذا تؤثر فينا هذه الكلمة بالذات أو تلك البنية النحوية على وجه التحديد أكثر من غيرها الذي لا يختلف عنها في الدلالة، وربها كان ذلك يعود إلى الفكرة نفسها بظلالها الغريبة النشطة، كها لو قارنا كلهات مثل: مات، وتوفى، وهلك، وانتقل إلى جوار ربه أو إلى الرفيق الأعلى أو لفظ أنفاسه الأخيرة أو أدركه أجله أو فاضت روحه إلى غير ذلك من العبارات التى تتضح ظلالها بالمقارنة بين الحالات والمواقف المتعينة؛ وهي مقارنة يستطيع أن يجريها كل الناس حتى الأطفال طالما تنبهت حساسيتهم لما فيها من خواص، وأدركوا ما بينها من فروق.

فجميع الظواهر اللغوية، بمستوياتها المختلفة، يمكن أن تكشف عن الخواص الأسلوبية الأساسية في اللغة المدروسة؛ إذ إن كل الوقائع اللغوية أيا ما كانت ما تعبر عنه، تفصح عن شق من حياة الروح، وجانب من حركة الحساسية، فعلم الأسلوب عند «بالي» ليس بحثا في قسط معين من اللغة، بل في اللغة بأكملها ملاحظة من زاوية خاصة، ولم يزعم كما يتهمه بعض الباحثين بأن اللغة العاطفية توجد بشكل مستقل عن اللغة العقلية، بل دعا إلى دراستهما في علاقاتهما المتبادلة واختبار مدى ما يحتوى كل تعبير على عناصر ملتحمة منهما، ودعا إلى إجراء هذه الدراسة على المستويات الصوتية والصرفية والمعجمية والنحوية والدلالية، على تفاوت ما بينها في درجة ما تشف عنه من قيم تعبيرية في لغة من اللغات (٢٣) : ٩٦).

وسنكتفى بعرض طائفة من ملاحظاته عن بعض هذه الجوانب، كنموذج لجهده النظرى والتطبيقي في تأسيس علم الأسلوب بهذا المفهوم اللغوي

العام، آخذين في الاعتبار أنه بالرغم من مخالفة أتباعه له، وجنوحهم إلى قصر علم الأسلوب على الدراسة الأدبية، أو على الأقل عدم استبعاد هذه الأخيرة من مجالاته المفضلة كما كان يفعل أستاذهم، فإنهم قد اتخذوا من التحليل التقنى للتعبيرات اللغوية الذي نهجه لهم هاديا في دراساتهم الأسلوبية الأدبية اللاحقة.

ففيها يتعلق بأسلوبية الصوتيات يسرى «بالى» أن المادة الصوتية تكمن فيها إمكانات تعبيرية هائلة؛ فالأصوات وتوافقاتها، وألعاب النغم والإيقاع، والكثافة والاستمرار، والتكرار، والفواصل الصامتة، كل هذا يتضمن بهادته طاقة تعبيرية فذة؛ إلا أنها تظل في طور القوة والكمون ما دامت المدلالة والظلال العاطفية للكلهات مناهضة لها أو غير مكترثة بها، فإذا توافقت معها انطلقت من عقالها وانتقلت إلى طور الظهور والفعالية. وهكذا فإنه إلى جانب علم الصوتيات اللغوية يمكن أن يقوم علم الصوتيات التعبيرية الموسيقية، ليلقى ضوءا غامرا على العلم الأول بتحليل ما اهتدت إليه غرائزنا الفطرية منذ وقت طويل؛ وهو العلاقة الوثيقة بين المشاعر والمؤثرات الحسية التي تنتجها اللغة بأصواتها. كما أن علم الأسلوب الخارجي الذي يقارن بين اللغات المختلفة بوسعه أن يفيد من الدراسات الصوتية عندما لا يقتصر على اكتشاف مجموعة من القواعد المنعزلة، وإنها يحاول الاهتداء إلى نظم صوتية كاملة محكومة باتجاهات عامة هي التي تحدد خواص اللغات.

وبالإضافة إلى هذا فإن دراسة الصوتيات يمكن أن توضح لنا بطريقة مبسطة الفرق الوظيفي بين علم الأسلوب الداخلي والخارجي، فالانطباعات التي نتلقاها عند سماع لغة أجنبية، حتى دون أن نفهمها، تأتى من المقارنات التي نقيمها لا شعوريا بين نظمها والنظم الصوتية للغاتنا وما ينجم عنها من مشاعر، ومن يتحدث بهذه اللغة بعيد كل البعد عن هذه

الانطباعات، إذ تتركز مشاعره كما رأينا في قياس قدرة بعض الأصوات على إحداث تأثيرات معينة، ترتبط بمدى توافق القيم الصوتية مع حركة حساسية المتكلم والسامع.

وإذا كانت اللغة البشرية موجهة أساسا للتوصيل فإن ذلك يترتب عليه بعض الخواص التي تضمن عملية التوصيل هذه، ومن أهمها المسيرة الخطية في النطق ووحدة الدلالة في الفهم، بالتعارض مع الطابع الأساسي لقوة التعبير المعتمد على الوحدة والتركيز. فالخاصية الخطية للغة تنجم من أن جهاز التصويت البشري ليس بوسعه أن ينطق بأكثر من حرف واحد في نفس اللحظة؛ فالأصوات المادية مجبرة على التتابع والحدوث المتدرج في خط القول؛ من هنا فإن القول ينبغي أن يكون خطيا من ناحية اللفظ أو الدال، كما أن المعنى يقتضى كذلك أن يتبع تسلسل اللفظ تسلسلا في المدلول المفهوم، وبعبارة أخرى أن يكون لكل كلمة منطوقة معنى واحد وقيمة فريدة، وإلى هذا تنحو اللغة في حقيقة الأمر، وقد نتصور نتيجة لقصور تحليلاتنا أنها تحقق ذلك الهدف دائها، لكن من الوجهة الواقعية ليست هناك لغة حية واحدة قد أدركت هذا المثال الكامل، ولأنها تختلف كثيرا فيها بينها بالنسبة لهذا الأمر فإنه يصبح معيارا صالحا لتحديد خواصها وتصنيفها ، فلغات مثل اليونانية والروسية تعبر عن بعض القيم النحوية والدلالية بنبر الكلمات، فتضيف لنظام اللغة مجموعة كبرى من الإشارات المركبة، مما يطغى على مبدأ الطابع الخطى. لكن جميع اللغات تتفق في شيء واحد ؟ وهو أن قوة التعبير هي العدو الأول للقول المتنامي بشكل خطى ؛ إذ تنزع إلى أن تولى كل لفظ أو دال قيمة أكثر غير معلنة ؛ وإن كانت ملازمة له كرمز. ولأن التلازم والاقتضاء من خواص التعبير، فهما في تعارض مستمر مع الطابع الخطي. ولنفكر مثلا في العناصر الموسيقية التي لا تنفك عن اللغة العاطفية؛ لنجد أنها لابد أن تتوافق مع منطوق الحروف، كما أن المجاز غالبا

ما يعتمد على الحذف. فإذا قلنا تعانى هذه المدينة من الضوضاء قصدنا أهلها وزوارها، فقوة التعبير تضاد بشكل منتظم الطابع الخطى للكلام، والعكس صحيح أيضا؛ فالرمز اللغوى يفقد قيمته التعبيرية كلما عاد إلى اكتساب الطابع الخطى كليا أو جزئيا؛ إذ إن فقدان هذه القيمة يبطل التداعيات الكامنة المثيرة للتلقى الحسى أو التمثيل الخيالى، فالصورة الميتة هي رمز كان قديما معقدا ثم أصبح الآن بسيطا مسطحا، حاضرا بجميع عناصره.

أما بالنسبة لوحدة الدلالة ، وهي الموازية للطابع الخطي للقول ، فهي نموذج مثالي لا تكاد تدركه أية لغة ؛ فوضوح القول يقتضي ألا نعزو لكلمة ما أو عنصر منطوق ما أكثر من مفهوم واحد ، وكذلك أن يكون لكل مفهوم منطوق واحد لا غير ، بيد أن قوة التعبير لا تلبث أن تصطدم بهذا المبدأ الذي يقتضيه الوضوح ، فأى تضمن يتطلب لونا من تعدد المعنى ، ويكفى كي نقتنع بهذا أن نتذكر أيضا حالات المجاز ، فكلها تعتمد على هذا التعدد ، وتقتضى عند التحليل فك ازدواج المعنى إلى دلالة حقيقية وأخرى مجازية (٢٤ : ١٤٦) .

وفيها يتعلق بدور المفردات فى تحديد العناصر الأسلوبية فله أهمية كبيرة فى الكشف عن معايير اللغة وخواصها، والتمييز بين العناصر الذهنية والعاطفية فى التعبير؛ إذ إن اللغة عندما تفضل التعبير عن التصور المجرد بصيغ فعلية تقابل صيغا اسمية فى لغات أخرى فإن لذلك دلالته الشعورية، كها أن بوسعنا أن نقيس درجة الانفعال العاطفى المصاحب للتعبير عن الفكرة من خلال تحليل مجموعة المترادفات المتصلة بها.

لكن دراسة المفردات لا تكتسب قيمة أسلوبية في تقدير «بالي» إذا اقتصرت على استخدام المناهج التقليدية، وخاصة إذا اعتمدت على أحد إجراءين ضارين:

١ ـ فبدلا من ملاحظة الدلالات التي تبدو عفويا عند الاختبار الصافى البسيط للوقائع اللغوية في لحظة معينة ؛ تدرس الكلمات بطريقة تاريخية من خلال تقنين معناها وتحديد علاقاتها التاريخية بكلمات أخرى ، على أساس أن الكلمات لابد لها من معنى رئيسي تشتق منه وتتفرع عنه .

٢- أو تدرس الكلمات منعزلة بدلا من ملاحظة تداعياتها الناجمة عن مقارنتها العضوية بكلمات مرادفة أو مقابلة لها ، مع أن هذه المقارنات هي العامل الجوهري في ردود الفعل الذهنية والعاطفية التي يدرسها علم الأسلوب.

ولاشك أن معانى الكلمات المفردة والانطباعات التى تنبع منها تتولد من الماضى وتسير معدلة إلى الحاضر، لكننا إذ لا نكاد ندرك ذلك نتوهم أن اللغة تمضى في مسارها كأن شيئا لم يحدث لها ولم يتغير فيها. هذا بالإضافة إلى أن التداعيات التى يعتمد عليها وعينا باللغة ومفرداتها تبدو أمامنا وكأنها تحدث في مستوى واحد ؛ فالتاريخ لا وجود له بالنسبة للوعى اللغوى، مما يجعل خطأنا فادحا عندما نعزل الكلمات ونحن نوجهها إلى الماضى، بدلا من الكشف عن خواصها بتحليل مكوناتها واتجاهات صياغة مفرداتها الجديدة في سياقها المستحدث.

وتعد المفردات الجبهة العريضة للبحوث الأسلوبية التعبيرية عند «بالى» ومدرسته؛ وهي التي حظيت بأوفى قدر من اهتامهم؛ إذ يركز كتابه الأول: «مقال في علم الأسلوب» على تعبيرية المعجم ومدى ما يعتريها من قوة وضعف.

أما المستوى الدلالى فإن المشكلة الرئيسية لديهم بالنسبة له تتمثل كما ألمحنا من قبل في التمييز بين التأثيرات الطبيعية والتأثيرات الإيحائية الاستثارية للكلمات وتغيرات معانيها.

(أ) فهناك تأثيرات طبيعية لازمة لنوعية الأصوات وبنية المفردات، ومجال دراستها يتصل بالصوتيات والصرف؛ حيث تحلل العلاقة بين الصوت والمعنى من جانب، وبين صيغة الكلمة في طولها وقصرها ومكوناتها ولواصقها ولواحقها وبين الدلالة من جانب آخر، كي نعزو إليها قيمتها الأسلوبية المحددة إيجابا أو سلبا.

(ب) وهناك تأثيرات إيجابية مستثارة، وهي المجال الأرحب للدراسة الدلالية الأسلوبية ، وتشمل مستويات عديدة سبقت الإشارة إليها ، كما تشمل مجموعة الأشكال البلاغية ودورها في تغيير المعنى وأداء الوظائف التعبيرية. وأهمية هذه الصور في البلاغة القديمة غنية عن التنويه، ودراسة مشاكل أصل الاستعارة اللغوى والنفسى والاجتماعي، وبنيتها المنطقية، وقيمتها الدلالية والتعبيرية كانت \_ ولا تزال \_ الشغل الشاغل لعديد من الباحثين في الفلسفة والاجتماع وعلم اللغة وعلم الجمال. كما أن دراسة الصور في جملتها، والرموز والمجازات بأنواعها عند مختلف المؤلفين، والأجناس الأدبية المتعددة هي موضوع الباحثين المفضل حتى الآن. وهي تقع في قلب الدراسات الأسلوبية ؛ مما يقتضى ضرورة تحديد مدى ارتباطها بالقدرة التعبيرية لدى الفرد أو الجهاعة ، وسنتناول هذا الأمر بمزيد من التحليل المفصل في الجزء الأخير من هذا الكتاب؛ حيث لا يقتصر الأمر حينفذ على عرض هذه البدايات المبكرة التي تجلت لدى «بالى» وأتباعه، والتي حرص واضعها على استبعاد القضايا الأدبية والجمالية منها، وإن كان تلامنته قد اضطروا فيها بعد إلى تجاوز هذه الحدود وإدخال علم الأسلوب الأدبى في بحوثهم ؛ بل وضعه منها في القلب والمركز (٥٠) ولكن أستاذهم عند تناوله لمثل هذه المشاكل كان يعالجها في سياقها اللغوى فحسب دون أن يتطرق إلى وظيفتها الجمالية ، وذلك مثل تحليله لبعض أشكال المجاز ومدى اتصالها بالدال أو بالمدلول أو بها معا، وقد انتهى إلى

أن بعض أنهاط البلاغة الكلاسيكية \_ مثل الاستعارة والتشخيص وبعض أشكال المجاز المرسل \_ تعتمد على التداعيات الكامنة في المدلولات، وبعضها تعتمد على الدوال مثل الجناس وغيره، كها أن هناك عمليات من التداعي لا ترتبط بالأشياء فحسب، وإنها بالأشخاص التي تتكلم، وبطريقة الكلام، مما يجعلها تشير إلى المدلول في نفس الوقت الذي تشير فيه إلى المدال أيضا وإلى علاقتها معا.

وفى تحليله «لميكانيزم» التعبير يرى «بالى» أنه من الخطأ أن نتوقع من الإجراءات التعبيرية أن تقوم بوظيفتها بطريقة آلية، تؤدى بالضرورة إلى نتائجها المؤثرة دون أن تلقى فى نشأتها ما يعوق نموها، ودون أن يقف تأثيرها بعد تولدها عند مرحلة خاصة لا يتجاوزها.

فلكى تتجلى قوة التعبير لابد من تواطؤ الفكر العاطفى والإشارة التعبيرية المستجيبة لواقع نفسى يرضى ما تقتضيه الحساسية كى يهارس التعبير فعاليته، وهى مجرة إمكانية قد تتحقق أو لا تتحقق، فإذا كان الفكر المترجم خاليا من الإحساس مر بشكل عابر مستنفدا فعاليته. وهناك وهم آخر يجعلنا نتصور أن الإشارة التعبيرية يمكن أن تحتفظ بقوتها الاستشارية إلى أمد غير محدود، لكن الأمر ليس كذلك. فثمة قاعدة معروفة في علم النفس تشير إلى أن التكرار الآلي للتداعيات ينقص الانطباعات المترتبة عليها، وتأثيرات اللغة ليست استثناء من هذه القاعدة، فالإشارة التعبيرية عندما وتأثيرات اللغة ليست استثناء من هذه القاعدة، فالإشارة التعبيرية عندما وحينئذ تقع في حيز الإهمال غالبا، أو تسيطر عليها النزعة الفكرية نتيجة لفقدانها قوتها التعبيرية واقتصارها على التصوير البسيط. ومن المعروف أنه في أصل الإشارات العفوية التي حدد تاريخها يرقد دائها إما تعبير تصويري أو ألفاظ مثيرة بعناصرها الموسيقية التي تتلاشي قوتها بفعل القوانين الصوتية،

ولا ننسى أن هذه التغييرات إذا كانت تمسح التأثيرات الصوتية للكلمات فهي تحرف أيضا قوتها التعبيرية .

هذه هي عمليات التعبير؛ حيث تكمن في قاعدتها جميع إبداعات اللغة الفردية ، ابتداء من الومضات العبقرية للشاعر حتى أبسط الملامح التجديدية التي تنبت في حوار عادى ، وهي التي يعشر عليها بشكل مخفف وملطف في مادة اللغة المستعملة ، والالتزام بدراسة اللغة المعبرة لكل الناس كقاعدة متينة لعلم الأسلوب لا يحول بيننا وبين الصعود في مدراج الدراسة إلى أرقى مستوياتها كي ننصت إلى تمتهات العاطفة ذاتها ونفهم بشكل أفضل أكمل الصيغ المدهشة في اللغة ذاتها (٣٢ : ١٥٣).

ومن الوجهة التاريخية فإن مهمة علم الأسلوب محددة عند «بالى» بوضوح، فعندما يدرس بالتأمل الداخلى العلاقات القائمة بين أشكال الفكر وصيغ التعبير عنه فإن الاعتبارات التاريخية لا يبقى لها أى مجال ولا يمكن الاعتداد بها؛ فالذي يتحدث لغته لا يعيش في الماضى، بل في الحاضر المباشر. من هنا فإن جميع التداعيات والإيجاءات التى تبتدع خلال الاستعال الحي للغة الأم إنها هي توقيتية ثابتة، فكلها تقوم في حالة واحدة فريدة للغة، وشبكة التداعيات اللغوية التي تكونها تعود إلى الظهور عمليا للدى جميع بقية المتكلمين بنفس المستوى، من هنا فإن علم الأسلوب الداخلي وصفى بالضرورة، وهو شكل من أشكال علم اللغة الثابتة، وينبغى أن ينطبق على فترة محددة من تطورها، دون أن يتطرق إلى المواد أو البراهين المتعلقة بفترات سابقة أو لاحقة، وهو يتركز على الأنهاط التعبيرية التي تستخدمها اللغة لترجمة دقائق الحياة وحركات الروح بإجراءات تعبيرية عددة.

ومعنى هذا أن «بالى» كأحد أعمدة مدرسة «سوسيور» يعتد بنظام اللغة وبالعوامل الروحية المتضمنة فيه، ويهتم بوصف كيفية قيام اللغة بوظيفتها، رافضا الاتجاه التاريخي الذي سنراه عند المدرسة المثالية الألمانية، مؤكدا بشكل حاسم الطابع الوصفى البحت لعلم الأسلوب، فيا ينتمى إلى الماضى لا يؤثر فيه، ما لم يترك هذا الماضى بعض المعالم القابلة للوصف ماثلة في الحاضر. ولأنه فضل الاهتهام «باللغة» لا «بالكلام» للمبقا لمصطلح «سوسيور» فقد قصر وصفه على الجانب التوقيتي الثابت مستبعدا الجانب التاريخي المتطور. هذا بالإضافة إلى أن منهجه لغوى بحت يعتمد على التضاد الفعال ويستخدم طريقة المقارنة إذ يقول: «هناك مبدأ مهم في منهجنا هو أن نعمد عن طريق التجريد إلى إقامة بعض أشكال التعبير المثالية والعادية، وهي أشكال لا توجد بهذا الصفاء في أية حالة من حالات اللغة، ولا تتحول عادة إلى وقائع ملموسة، وانطلاقا منها نلاحظ ما يلى:

١\_ الاتجاهات الدائمة للروح الإنسانية .

٢\_ الشروط العامة لتوصيل الفكر» (٢٤: ٢٨).

وتتجمع عنده هذه الأحوال المتميزة للتعبير في محورين أيضا هما:

١- المحور العقلي أو المنطقي الذي يستخدمه عالم اللغة كقاعدة تسمح له أولا بالمقارنة وبالتقاط التنويعات الدلالية والعاطفية .

٢- اللغة المشتركة ، وهي القاعدة التي تسمح بوصف الخواص الاجتماعية
 للاستعمالات اللغوية .

هذان المحوران يمشلان المعايير اللغوية التي يمكن عن طريقها وصف الوقائع وقياس مدى بعدها أو قربها منها، اعتبادا على الاستعبال لا على القواعد النحوية في ذاتها.

وعند إشارته لدراسة النصوص الأدبية \_ باعتبارها مصادر فحسب \_ يراعى عدم الخلط بين الملاحظات الأسلوبية، وهي التي تمثل عنده علم الأسلوب، وملاحظات وسائل الأسلوب المستعملة في التحليل الأدبى؛ إذ إن هذا الخلط ربها يؤدى إلى الظن بأننا ندرس طبيعة وسائل التعبير، بينها يكون عملنا في الحقيقة منصبا على استخدام مؤلف ما لهذه الوسائل، وفي هذا الصدد يقول «بالى»: عندما نختبر درجة توافق تعبير معين مع الإيقاع العام للعمل فإننا نهارس عندئذ علم الجمال الأدبى والنقدى لا علم الأسلوب.

وكل عنصر يخضع للدراسة ينبغى أن تتم مقارنته بغيره فى نطاق سلسلة من التقابلات المتدرجة؛ فالمترادف مثلا يقابل المشترك اللفظى، وربها تصاعدت هذه المقارنات حتى تصل إلى استشراف العلاقة مع نظام لغوى آخر، طالما استخدم «بالى» اللغة الألمانية لتحديد الوسائل الأسلوبية للفرنسية.

والتمييز الطريف الذي يقيمه بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة ذو أهمية خاصة، ففي تقديره أن اللغة المكتوبة إنها هي دائها مظهر لحالات اللذهن وأشكال التفكير التي لا تجد عادة تعبيرا عنها في اللغة العادية، وسياق اللغة المكتوبة مخرومة من النبر المعبر المكتوبة مختلف عن موقف الكلام؛ فاللغة المكتوبة محرومة من النبر المعبر وحركات الوجه واليد التمثيلية، هذا بالإضافة إلى أن الحوار يتضمن الموقف دائها بشكل طبيعي، بينها مجتهد الكاتب في خلق هذا الموقف، وعلى هذا فإن القاعدة الأصيلة للبحث اللغوى تتمثل عند «بالى» في المعايشة الخلاقة للكلام، وربها استنتج من ذلك أن على الناقد أن يسلك الطريق المضاد بالضرورة.

وقد تركزت بحوث «بالى» على الوسائل التعبيرية للغة الفرنسية؛ وخاصة فيها أسهاه «التشويهات القصوي» التي مارسها كل من «راسين» و «موليير»

و «هوجو» ووضع بهذا أساس دراسات اللغة الأدبية وكيفية تحليلها تعبيريا، بل إنه هو الذي دافع في كتاباته الأخيرة عن حق علم الأسلوب الأدبي في الوجود، وناقش رأى «كروتشيه» بأنه ليس له ما يبرره ؛ اعتمادا على أن الخلق الفني ينجم عن نوع من الحدس المركز اللذي يند عن أي تحليل أسلوبي ، مما يجعل فن الشعر غير معقول على الإطلاق؛ إذ يحاول أن يضع قواعد مسبقة لخلق هذا الحدس. ويعلق «بالي» على هذا الرأى قائلا: إن حجة «كروتشيه» خادعة ؛ لأنها تتهرب من حقيقة فادحة تتمثل في ضرورة الفهم والإفهام ؟ فم إلا شك فيه أن الأعمال الأدبية تنبع عن الحدس والإلهام، إلا أنهما ليسا عفويين مستعصيين دائها على التحليل، والتعبير الناجم عنهما لا يمكن أن يكون بدوره حدسيا مباشرا غير قابل للتحليل، فمن المستحيل ترجمة الفكر الخالص إلى كلمات، وأشد اللغات عفوية وطبيعية تتدخل فيها صناعة القول بدرجات متفاوتة، وعندئذ فأمامنا أحد خيارين بالنسبة للغة؛ فهي إما أن تبتدع تعبيراتها من أعلى إلى أسفل ولا تتحدث إلا لنفسها، وإما أن تستخدم الإجراءات التي يستخدمها الآخرون، وعندئذ عليها أن تودع الحدس الصافى. ولما كانت اللغة في الدرجة الأولى مؤسسة اجتماعية كان عليها أن تضحى بشيء من فكرها الخالص في سبيل عمليات التواصل مع الآخريس. وكلم كانت التوافقات اللغوية للكاتب خاصة به وحده كلما أمكن الحديث عن أسلوب متميز؛ إلا أن الفرق يكمن دائما في الدرجة لا في الطبيعة (٨١: ١١٢) وهناك أمر آخر، فقد اعتدنا تجاهل أن علم الأسلوب يلاحظ ما هو قائم، لا ما هو بصدد التكوين، والذي يستعصى على التحليل إنها هي عملية الخلق الفني، وهي غالبا ما تند عن فهم المبدع ذاته، لكن العمل بعد تخلقه قابل دائها عند «بالى» للتحليل والدراسة، وهذا ما يجعل علم الأسلوب الأدبى مشروعا في تقديره، بيد أن هذه المشروعية تتعزز

كلما خرجنا من العزلة التي يفرضها التراث البلاغي وربطنا الدراسات الأسلوبية بالجانب العاطفي في لغة الكلام، وقد آن الأوان على حد قوله كي نكف عن اعتبار اللغة الأدبية شيئا ينبغي علاجه بمفرده؛ شيئا خلق من العدم؛ فاللغة الأدبية - قبل كل شيء - هي تحول خاص في لغة الجميع؛ إلا أن البواعث الحيوية والاجتماعية في لغة الكلام تصبح بواعث جمالية في لغة الأدب، وحينئذ تنتمي إلى منطقة النقد وتاريخ الأدب (٢٣) . ٩٥).

والاحتكام إلى المقارنة والترجمة \_ كما سبق أن أشرنا \_ يمثل عند «بالى » أهم إجراء يبرز الملامح الأسلوبية في لغة من اللغات؛ فالخاصية اللغوية قد لا تعنى المتحدث الذي يستخدمها كل يوم بطريقة عفوية ؛ لكنها تدهش الملاحظ الذي يقارنها بغيرها من اللغات؛ خاصة إذا كان هذا الملاحظ أجنبيا، وعلى العكس من ذلك هناك خاصية قد تدهشنا في لغتنا الأم دون أن يكون لها تأثير يلكر على المستمع أو القارئ الأجنبي. أما الحالة الثالثة والأخيرة فهي التي نجدها شائعة ودالة ؛ وهي أن تحدث الخاصية في متلقيها انطباعا قويا سواء كان من متحدثي اللغة أو الغرباء عنها. فاللغة الألمانية مثلا \_ طبقا «لبالي» \_ تنحو إلى التعبير عن تمثلات الروح المعقدة بطريقة تنقل كل تشابكاتها وتعقداتها؛ بينها تنحو الفرنسية إلى استخلاص الملمح الجوهري حتى ولـو ضحت بالباقـي، وعند إجراء هذه الملاحظـة ندرك شيئا أكثر من مجرد الصياغة ؛ إذ نستوضح العلاقة بين طريقة التفكير وأسلوب التعبير، وهذا يعنى أننا نفترض \_ بحق أو بدون حق \_ أن الروح الألماني يميل إلى التفاصيل ووقوع الأحداث؛ بينها يميل الفرنسيون إلى تحديد الإطار العام للأحداث وبلورتها في صيغ واضحة بكلمات بسيطة. فإذا ما ذهبنا إلى أبعد من ذلك لنرى الجانب الاجتماعي في هذه الظاهرة وجدنا أن الفرنسي عندما

ينحو إلى تسمية الأشياء بكلمات بسيطة إنها يستجيب ـ طبقا لتحليل «بالى» \_ لضرورة ناجمة عن سرعة الاتصال عن طريق اللغة الشفاهية، مما يعد في نهاية الأمر محصلة للطابع الاجتماعي الغالب على الفرنسيين بالمقارنة مع جيرانهم الألمان (٢٣: ٨٤).

ولما كانت دراسة الخواص الأسلوبية للغات القومية تهدف إلى وضع قوائم وصفية للخواص الأساسية للغة مقارنة بغيرها من اللغات فإن هذا يختلف عن محاولة التفسير التوليدي لهذه الخواص مما يؤدي إلى النظر في سياقها التاريخي والعنصري والاجتماعي، وهمو ما عنيت به الدراسات اللغوية قبل «بالي» وتجمعت من محصلته عدة ملاحظات عامة عن خواص محددة لبعض اللغات، فكثيرا ما نوه العلماء بالعذوبة الصوتية والثراء المعجمي والمرونة النحوية للغة الإغريقية بالقياس إلى اللاتينية، وفي عصر النهضة نوهوا سهذه الخواص المتمثلة في اللغة الفرنسية بالقياس إلى غيرها من اللغات الكلاسيكية ، وقد تصور بعض الباحثين في القرن الثامن عشر مراتب للغات ووزعها في طبقات متميزة ، ورأت المدرسة الرومانتيكية الألمانية في اللغة الجهاز الخاص بالشعب ذاته ، المعبر عن عبقرية الجنس ، وهي نفس الفكرة التي استخدمتها المثالية الألمانية فيها بعد كها سنشرح في موضعه من هذه الدراسة ، كما أنها نفس الفكرة التي اعتمد عليها الأستاذ العقاد في كتابه عن اللغة الشاعرة، وتبعه فيها بعض الدارسين العرب في حديثهم عن عبقرية اللغة العربية وتفوقها على غيرها من اللغات في وسائل التعبير، فهم يرون أن «اللغة العربية في طليعة اللغات المعبرة بين لغات العالم الشرقية أو الغربية ، فلا يعرف علماء اللغات لغة قوم تتراءى لنا صفاتهم وصفات أوطانهم من كلماتهم وألفاظهم كما تتراءى لنا أطوار المجتمع العربى من مادة ألفاظه ومفرداته في أسلوب الواقع وأسلوب المجاز» (١١: ٦٠ \_ ٦١) ولاشك أن هذا الإعجاب الشديد بالذات كان ضروريا لتأصيل روح الاعتزاز القومي بالشخصية العربية في مواجهة قوى الغزو المادى والفكرى وتثبيت الثقة في النفس، لكنه بعد أن يستنفذ هذا الغرض النبيل ضرورته يحتاج إلى مراجهة علمية دقيقة بمنهج أسلوبي وصفى يميل إلى الإفادة من الدراسات اللغوية المقارنة ويعزف عن التعميم المفرط في إطلاق الأحكام والارتياح إلى النتائج المستعجلة السريعة.

وإذا كان علم الأسلوب عند مدرسة «بالى» ينطلق من الأشكال اللغوية لتحديد قيمة الأبنية بالنسبة للدلالة فمن الممكن وضع المسألة في الطرف الآخر؛ وهناك بعض الباحثين بالفعل ينطلقون من المقولات الفكرية كي يعددوا وسائل التعبير عنها، ويتميز المنهج الأول بطابعه الدلالي والثاني بطابعه المنطقي، وتنسحب نتائج هذا التمييز على جميع مستويات البحث في الأسلوب، ومن هنا فإن دراسة الكاتب يمكن أن تمضي من لغته إلى فكره وشخصيته أو تأخذ مسارا عكسيا، كما يمكن أن نبدأ من القصة والصور التي ترسمها أي من الأدب ذاته، أو من الأماكن والموضوعات ورؤية العالم التي تتضمنها كما سنشرح فيها بعد.

وقد تناول المتأخرون من أتباع هذه المدرسة أسلوبية التراكيب الكبرى، على أساس أنه إذا كان علم الأسلوب يدرس صيغ التعبير، والقيمة الأسلوبية للأصوات والكلمات والصور والأبنية النحوية فإن كل هذا عندما يتجمع تتكون منه فقرات ومقاطع، وأجزاء وفصول، وأعمال قصصية ومسرحية وشعرية في نهاية الأمر، وكل وسائل التركيب تكمن في صلب القول ابتداء من أبسط صيغة إلى أعقد شكل أدبى يعد بدوره كيفية من كيفيات التعبير وإجراء من إجراءات الخلق، ولقد عنيت البلاغة اللاتينية بالإبداع والوضع، وصنفتها وحددت قواعد فن الكتابة، كما عنيت البلاغة العربية القديمة بأشكال التراكيب في أبواب الفصل والوصل والإيجاز والإطناب من ناحية،

وفى تحليلها النقدى لهياكل القصائد والرسائل وترتيبها من ناحية أخرى ، وجاءت بحوث التركيب الحديثة لتكمل هذه المهمة على أسس علمية جديدة ، وهى مستوى ما فوق اللغة للقول المركب طبقا لأساليب التعبير الكلى ، وتدرس الإجراءات المختلفة المتصلة بكيفية الوصف والقص وأنواعها ، وكيفية تكوين المشاهد والصور والقول المباشر وغير المباشر والحوار والنجوى وغير ذلك مما يدخل فى تراكيب الأعمال الأدبية ، ولابد بعد ذلك من الاعتداد بالعمل فى جملته ودراسة الأشكال الثابتة والعناصر المتغيرة والأجناس التى يتمخض عنها تاريخ الأدب وعلم الجمال ومدى ما يتمثل فيها من قوى تعبيرية . وهي قوى تتجلى فى هذا المستوى الشامل باختيار وسائل التعبير بأقصى قدر من الحرية والمرونة ، ابتداء من عملية اختيار وسائل التعبير بأقصى قدر من الحرية والمرونة ، ابتداء من عملية اختيار وسائل التعبير ية إلى اختبار كيفية تكوينها وتفاصيلها الدقيقة .

على أن مجال التعبير في مستوى التركيب الأدبى يصبح هكذا شاسعا، مما يؤدى لكثير من الخلط، ويكفى للتدليل على ذلك أن نلقى نظرة سريعة على الفصل الذي يعقده مؤرخ الأسلوبية الكبير «هاتزفيلد» عن الأسلوب المتجاوز للغة (٥٣: ٣١٢\_ ٣٣٧) فيجعله يشمل البنية والتنظيم وتحديد الخواص والترتيب والقطع، والجنس الأدبى والبواعث والكتابة، والإبداع الأدبى وأسلوبه، والإنسان والأسلوب، ومجال النثر ومجال القص ومجال الشعر، والرسالة الشعرية والشكل الجالى، والأصالة والتقليد، والتطور والثورة، والأبنية الرمزية والتنويعات والذوق والتفسير إلى غير ذلك من عشرات الموضوعات المتعددة المختلطة، مما يدل على أن دراسة التعبير الكلى الشامل كفرع مستقل في علم الأسلوب تعد أمرا بالغ الصعوبة وشديد التشتيت في الوقت الراهن؛ إذ لا تكاد تتجاوز في حقيقة الأمر وسائل التعبير اللغوية حتى تقفز إلى مستويات الأبنية الأدبية المعقدة ومشاكلها المتشابكة،

ما يـؤدى إلى خلط القضايا ويجعل على الأسلوب عند هذا المستوى يفقد الالتزام بموضوعه المحدد والقدرة على استخدام مناهجه الخاصة في التحليل والدرس المنظم المتدرج. على أن هذه ليست أزمة خاصة بالمدرسة التعبيرية الفرنسية التي شرعها «بالي»، وأراد لها في بداية الأمر أن تكون لغوية بحتة تستبعد قضايا الأسلوب الأدبى، ثم لم يلبث ـ كما رأينا في آخر أعماله ـ أن يفسح مكانا متواضعا للدراسة الأسلوبية الأدبية ، غير أن هذا التيار قد قدر له أن يجرف ما عداه، ولم تلبث هذه المدرسة الفرنسية أن انفتحت بعد مؤسسها على دراسات الأسلوب الأدبى، فنجد عالما مثل «برونو» يشرف خلال ثلاثين عاما في جامعة «السوربون» على مجموعة مهمة من الرسائل حول «اللغة والأسلوب» لدى مؤلف أدبى ما، داعيا إلى علم أسلوب تطبيقى عهدف إلى جمع بيانيات محدده عن اللغة الأدبية اعتمادا على مبادئ «بيالي»

ثم يأتى «كريسو» ليتخذ موقفا عكسيًّا تماما من أستاذه؛ فيرى أن العمل الأدبى هو مجال علم الأسلوب الممتاز؛ إذ إن اختباره للعناصر الأسلوبية يتم بدقة إرادية واعية، وينقد مبررات عزل الأدب عن علم الأسلوب؛ فالعمل الأدبى إنها هو شكل من أشكال التواصل أيضا، والعناصر الجهالية فيه مردها إلى رغبة المؤلف في جذب القارئ وإمتاعه، والأدب يتيح لعلم الأسلوب مادة ضرورية لإحصاءاته وإجراءاته التجريبية، كها أن الدراسة الأسلوبية تقدم بيانات دقيقة مقنعة عن العمل الأدبى، وإن كان هدفها الأخير يتجاوز دراسة أفراد معينين؛ إذ يتركز على تحديد القوانين العامة التي تحكم اختيار التعبير في إطار لغة محددة، والعلاقة بين التعبير والتفكير في هذه اللغة التعبير في إطار لغة محددة، والعلاقة بين التعبير والتفكير في هذه اللغة

وحسبنا هـذا العرض الموجز للتيار الأول من علم الأسلوب الـذي ابتدع

«بالى» مصطلحه وأسس نظريته طبقا لمقولات رائد المدراسات اللغوية الحديثة «سوسيور» ولعلنا قد استبصرنا المنطلق الرئيسي فيه ؛ وهو البحث عن مكامن القوة التعبيرية في اللغة على جميع مستوياتها، وتحليل علاقاتها بالفكر وبالشخصية الجماعية؛ بدراسة أهم العناصر التعبيرية ودورها في تشكيل النظام العام بعلاقاته الداخلية من ناحية ، ومقارنته بالنظم الخارجية الأخرى من ناحية أخرى . وإذا كان قد أصر على ربط هذه الدراسات بالمستوى اللغوى التوقيتي الثابت، ذي الطبيعة الشاملة لكل المتحدثين باللغة في فترة محددة ، مما انتهى به إلى تأسيس «علم أسلوب اللغة» فإنه قد أصل \_ فيها أصّل \_ مبدءا خطيرا ما زلنا في أشد الحاجة إلى تذكره عند معالجتنا لمثل هذه البحوث، وهو أن دراسة اللغة في ذاتها لا تعد من علم الأسلوب في شيء، ما لم تنطلق من منظور خاص بها؟ هذا المنظور تبلور عند «بالي» \_ كما رأينا في الصحفات السابقة \_ في اختبار درجة القوة التعبيرية وارتباطها بالجانب العاطفي الشعوري في اللغة، وقد حرص على أن يتم هذا الاختبار بشكل منتظم على مستوى الصوتيات والمعجم والنحو والدلالة وقضايا المجاز، فوضع بذلك أعمدة علم الأسلوب التعبيري نظريا، وحدد كيفية تطبيقه على اللغة الفرنسية بصفة خاصة، وأتاح الفرصة لحوارييه وأتباعه كي ينهجوا على إثره بتأصيل «علم الأسلوب التعبيري الأدبي» مفيدين من مقولاته ، وموسعين من دائرتها ، بمحاولة إخضاع العناصر الجمالية للتحليل اللغوى أيضا، اعتمادا على بعض المناهج النفسية البنيوية، كما سنرى عندما نتقدم في دراسة الإجراءات الأسلوبية .

وبالرغم من الصعوبات الأولية التي قد نتعرض لها إذا حاولنا تطبيق هذا المنهج التعبيري على اللغة العربية، فالعناصر الكتابية فيها أقوى بكثير من المناصر الكلامية، والجانب التراثي لها أشد ضغطا وأكثر فعالية من الجانب العناصر الكلامية، والجانب التراثي لها أشد ضغطا وأكثر فعالية من الجانب العفوى، إلا أننا بحاجة حقيقية لإعادة النظر في جملة القيم التعبيرية للغة

العربية، مفيدين من التحليلات اللغوية والبلاغية القديمة، فهما ثروتنا المطمورة، ومتعقبين ما طرأ على هذه القيم من تحولات من صنع وضروروات التطور حتى انتهت إلى ما هي عليه الآن، مما يدفعنا للمزاوجة مبدئيا بين المنهج الوصفى والتاريخي، مع الاحتفاظ بمستويات كل منهما، وتكييف المقولات اللغوية الحديثة لنتمكن من احتضان مادتنا العربية واستجلاء كيفية قيامها بوظائفها التعبيرية ومهامها الأسلوبية.

## المثالية الألمانية والتقاط الحدس

قبل أن يظهر أول كتاب وضعه «بالى» عن علم الأسلوب، نشر الفيلسوف الإيطالي الكبير «بينديتو كروتشيه» (١٨٦٦ ـ ١٩٥٢) كتابا بعنوان «علم الجمال كعلم للتعبير واللغة العامة»، وفيه يسند إلى الفلسفة مهمة القرار المعرفي المتصل بتحديد فروع العلم التي ينتمي إليها كل واحد من هذه العلوم الخاصة ، ويلفت انتباه علماء اللغة إلى أنه كلما قمنا بتحليل قطاع من التعبير وجدنا أنفسنا أمام ظاهرة جمالية ؛ فاللغة نفسها في جميع مظاهرها إنها هى تعبير خالص، ومن ثم فهى علم جمالى، وهى أصوات منظمة مهيأة من أجل التعبير. . وهذا التصور للغة إنها هو تصور أسلوبي ، إذ إن الشكل العادي للتعبير عند «كروتشيه» دائها خيالي موسيقي شعري بقدر ما هو تعبيري. ولا يتمثل هذا أبدا في الكلمة كوحدة لغوية ، ولا في المقطع كجزء من هذه الوحدة؛ فهو يرى «أن الحدود الفاصلة بين المقاطع والكلمات متعسفة تماما، فهي تتميز بشكل أو بآخر خلال الاستعمال التجريبي، لكن كلام الإنسان الفطري أو غير المثقف إنها هو عملية متواصلة ، دون أي وعي بتقسيم التعبيرات إلى كلمات ومقاطع، وهي - في ظنه - وحدات خيالية من صنع المدارس فحسب، ولا يمكن إقامة قانون لغوى على أساس هذه الوحدات . . أليست قواعد الكلام في نهاية الأمر هي نفس قواعد الأسلوب؟» (٨٨: ٥٥).

ولاشك أن علماء اللغة اليوم يتفقون على أن «كروتشيه» كان مخطئا عندما تصور بحماس أن تحديد الوحدات اللغوية أمر تحكمي وهمي خارج نطاق اللغة ذاتها، وإن كانوا من ناحية أخرى يرون أن طرح التساؤل الأخير بهذا الشكل لم يكن يخلو من صواب (٤٤: ٤٤)؛ إذ إن التعبير عنده يتمثل في المجملة أو شبهها مثل أسلوب التعجب والاستفهام، وبالتالي فهو أساسا قول شعرى؛ أي أن اللغة من ناحية المبدأ فن يصل إلى ذروته في العمل الأدبى، حيث لا ينفصل المحتوى الداخلي والشكل الخارجي، بل يكونان وحدة حيمة لا تنفصم عراها، فالعزل الخارجي للعناصر البلاغية عن الجانب النفسي الذي يكمن وراءها لا يؤدي إلا إلى تحريف قيمها الأسلوبية.

فاللغة تمثل عند «كروتشيه» مقولة تعتمد على نظام الخلق الشخصى، أى أنها طاقة وليست مخزنا لأسلحة مصنعة ولا مجرد معجم؛ أو على حد تعبيره؛ «ليست اللغة مقبرة لأجساد ثاوية محنطة»، والوحدة اللغوية الحقيقية هي الشكل الداخلي لبعض أجزاء القول، وعلى الباحث اللغوى الجهالي الناقد أن يواجه هذا الشكل الداخلي لتوضيح مداه في بنيته ومعناه.

ولقد كان لنظرية «كروتشيه» الجهالية تأثير طاغ على علماء اللغة الإيطاليين، ولكن ما يعنينا الآن إنها هو تأثيرها المستفز على المدرسة المثالية الألمانية التي تزعمها «كارل فوسلير» (١٨٧٢ ــ ١٩٤٩)؛ إذ شرع يدرس فى كتاباته الأولى «أصول الوضعية والمثالية فى علم اللغة» فى بحثه المنشور بهذا العنوان عام ١٩٠٤ والمهدى إلى «كروتشيه»، ويحرص فيه على تعريف العنوان عام ١٩٠٤ والمهدى إلى «كروتشيه»، ويحرص فيه على تعريف الوضعية والمثالية باعتبارهما منهجين، لا مذهبين فلسفيين مختلفين؛ وإن كان يميز بين الوضعية الميتافيزيقية وغير الميتافيزيقية. أما وجهة النظر المثالية فهى تحاول ـ كما يقول ـ أن تطبق قوانا الحدسية على مجال البحث التاريخي الموضوعي بشكل صحيح، وعلم اللغة لديه من فروع المواد التاريخية التي

ينبغى أن تعتمد على موهبة الحدس. فإذا كانت المدرسة الوضعية تنحو الموصف الدقيق للمشاكل المحددة، وتحاول بشكل خاص معرفة الما المنظور إليها كقيمة في حد ذاتها ، ووصف أسباب العمليات المتصا بالظواهر، أو ترفض التعرض لها إن لم تهتد إلى أسبابها ، فإن اتخاذ المنظ المثالى يؤدى إلى تغير جذرى في هذا الموقف .

فالوضعيون قد قاموا بتصنيف المادة اللغوية بشكل تشريحي تصاعد ينتقل من الصوتيات إلى الصرف والنحو والدلالة، ورأوا أن علم الأسلوب وهو الذي يتناول الاختيارات المحددة بالبواعث الجهالية ـ ينبغي أن يوضع منطقة دراسة تاريخ الأدب ونقده، لا في مجال البحث اللغوى، أما «فوسل المثالى فهو يتخذ موقفا مضادا لللك؛ حيث يولى علم الأسلوب أهمية كبر باعتباره العلم الوحيد الجدير بأن يقدم شروحا حقيقية للظواهر التي يصف علم اللغة، وهو ـ كمثالى ـ يرضي بالتصنيف الجهالي العام عندما يجعل الله معادلة للتعبير الروحي، «فتاريخ التطور اللغوى يمكن أن يكون تاريا الأشكال الروحية للتعبير؛ أي تاريخ الفن بأوسع معاني الكلمة» (١٨).

ويعتمد منهج «فوسلي» على «إعادة التكوين الواعى للعملية الداخا التى جعلت من المكن تخلق العمل الفنى، وأعطت تماسكا خاصا للوقاء الفوضوية المتجمعة»، على أن إعادة هذا التكوين تتم فى لحظتين أو مرحلة مختلفتين، تحدث خلالهما جميع الظواهر اللغوية:

١- لحظة التقدم المطلق؛ أي مرحلة الإبداع الفردي الحر.

٢- لحظة التقدم النسبى؛ أى مرحلة التنمية المضبوطة للإبداع الجال
 باعتبارها عملية شرطية حيوية .

فاتجاه هذا المنهج إذن يأخذ طابعا تاريخيا متطورا، بعكس الاتجاه الثابه

الوصفى لدى المدرسة الفرنسية، وينبغى الاعتداد هنا بالوسائل الأدبية الفردية، سواء كانت قصيدة أو قصة، ومعالجتها على نفس مستوى النظم اللغوية الكاملة، وإن كان التدرج الطبيعي يقتضى الانتقال من العمل الفنى الفردى حتى نصل إلى المستوى الأعلى للغة كعملية ثقافية شاملة.

وقد كتب «فوسلير» لصديقه «كروتشيه» يعده «بتقديم تحليل جمالي خالص، يبحث عن العلاقة بين الإيقاع والقافية والأسلوب»، فأجابه بأن «الإيقاع والقافية هما أيضا من الأسلوب»، وكان بوسع «فوسلير» أن يعثر على نفس هذه الفكرة بالتفصيل في كتاب «كروتشيه» عن علم الجمال، بالإضافة إلى أفكار موحية أخرى مثل قوله: « . . من ذا يستطيع على الإطلاق أن يميز \_ بالرغم من كل الجهود \_ بين اللغة والأسلوب؟ إن اللغة في أصلها كانت إبداعا روحيا . . والتعبير ما هو إلا الواقعة الجمالية ذاتها . . ولعل من نافلة القول الآن البرهنة على أن اللغة إنها هي تعبير" ، ومن هنا نبتت عند «فوسلير» فكرة أخرى جوهرية وهي أن علم الأسلوب يمثل المجال اللغوى كإبداع ؟ بينها يمثل علم اللغة المجال اللغوى كتطور وتاريخ، وكان هذا هو مدخل «فوسلير» لتقديم إضافته الرئيسية إلى علم الأسلوب، على أساس تصور الأسلوب كمصب لجميع الوسائل التعبيرية والجمالية معا (٥٢) ويقدم «فوسلير» هذا التصور في مشهد متميز بقوله: «إن من يستخدم المقولات النفسية في دراسته اللغوية كمن يمشى على حرف جبل فاصل بين ماءين: فنظره يقع من ناحية على الوديان والمصادر المتعلقة بالإشارات النفسية للمتحدثين الفرديين، ويلمح من ناحية أخرى الأنهار الجارية ونظم تطور اللغة ، وينحدر السفح الأول إلى السهول الفردية والشخصية للغة ؛ إلى مجالات علم الأسلوب وتاريخ الأدب، أما السفح الآخر فإلى مناطق الجماعات والقرابات اللغوية ؛ إلى ميادين النحو التاريخي المقارن» . (O+: A7)

وهو يرى أن اللغة باعتبارها مجموعة من الصيغ تتخالف بالضرورة مع الصيغ الأخرى، أما باعتبارها متراكبات دلالية فإن المضمون الأكبر يشمل الأصغر؛ أى أنها تتداخل حينتذ. والعمل اللغوى الحقيقي يبرهن لنا من وجهة النظر الشكلية على الجانب الفردى الخاص المتميز، ومن وجهة نظر المضمون على الطابع المتشابك الموسع العالمي؛ فبهذا تتحد الفردية المتخالفة مع العالمية المتوافقة، هذا هو النموذج المثالي للفكر اللغوى، وهو في نفس الوقت النموذج المثالي للشاعر والرسام والموسيقي وأى فنان آخر، فالفكر اللغوى في جوهره فكر شعرى، والحقيقة اللغوية إنها هي حقيقة فنية؛ فهي اللغوى في جوهره فكر شعرى، والحقيقة اللغوية إنها هي حقيقة فنية؛ فهي على مفعم بالدلالة، وكل منا عندما يبدع صيغا لغوية فهو شاعر أو فنان على قدره، حتى وإن كان معظمنا لا يتجاوزون الحدود الدنيا لصغار من شعر أو فن أمرا يستحق العناء (١٨٠ : ٣٦).

أما مبادئ اللغة فهى فى خدمة النحو العملى ؛ كما أنها لابد أن تكون فى خدمة الفن و «تكنيك» الجهال اللغوى، وينبغى أن تستمد سلطتها ـ لا من المشكلات المتعلقة بالاستخدام الصحيح للغة فحسب ـ بل من الكفاية الفنية والذوق اللغوى وتطوره لدى أصحاب الأساليب. وقد يفهم من الذوق ما يتصل بهذه الكفاية الفنية عندما تتوجه إلى التقليد والاختيار وإعادة الصياغة، لا إلى الإبداع والخلق الحر؛ فالذوق قابل ومحتاج للتربية، أما العبقرية المبدعة فهى لا تقبل التربية عند «فوسلي» بقدر ما تنتج أعمالا أصيلة فذة، وعلى هذا فإن الذوق والعبقرية لدى الشخص الحى ذى الكفاية الفنية المنتجة متشابكان ومتلازمان، والتقليد والأصالة؛ والعمل المتواضع والفريد قد يختلطان، وعلى النقد تقع مهمة الفصل والتمييز. فالأعمال الشاخة فى الفن اللغوى، وهي التي تشغل تاريخ الأدب، إنها هي أعمال خلاقة، ولا يمكن شرح ما فيها من أصالة وقيم جمالية على ضوء ذوق

عصرها، بل لابد من تفسيرها انطلاقا من العبقرية المبدعة ذاتها. (٣٧:٨٧).

ويحلل «فوسلير» حالات التخالف والتوافق بين التفكير والتعبير في بحثه عن القيم الجمالية للأسلوب؛ على أساس أن ما يحدد النوعية الجمالية المكونة للغة، وما يمثل العناصر الجذرية للقول الأدبى إنها هي بواعث فردية، «فنحن نقبل علم اللغة كها نوده؛ إذ يتكون من مبادئ مثالية وجمالية، ولنتذكر أن كل تعبير منطوق ينبغي أن يشرح على أنه إبداع فردى حر للشخص الذي ينطق به» (١٢٥: ١٢٥) وترتكز الحالات النمطية للتخالف بين المقولات النفسية للفكر، والمقولات اللغوية للتعبير، على أساس متشائم يتمثل في العجز عن التنفيذ، ويرجع هذا العجز بدوره إلى أحد الأسباب التالية:

١ ـ جهل الفرد بقواعد اللغة ونحوها.

٢ عدم إدراكه الواضح الدقيق لروحه.

" عدم نضب اللغة المشتركة ذاتها، واستحصاد وسائلها، مما يؤدى إلى عجزها عن تحمل عبء التفكير الفردى.

٤ قصور اللغة نفسها، في وحدتها الشكلية وصلابتها التعبيرية، قصورا مزمنا لا برء منه ولا أمل في نضجه.

فالعجز يكمن دائما فى إحدى ناحيتين: إما فى الفرد وقدراته على السيطرة النحوية واللغوية، واستيضاح رغباته بذاته، وإما فى اللغة وإمكاناتها، مما يؤدى أحيانا إلى العدوان عليها وانتهاك حدودها. فالتخالف بين ما يعقله الكاتب أو المتحدث نفسيا وما يعبر عنه لغويا ينجم عن العجز، إلا أنه كثيرا ما يتميز بجاذبية خاصة؛ فقد يؤثر على المستمع أو القارئ بطرافته وسذاجته

فيبتسم ملتذا به، وقد يثير غيظه وألمه في حالات أخرى، ومهما كان تأثيره إلا أنه غير مقصود على أية حال، ولو استخدم بنجاح عند الطفل أو الممثل الهزلي لكان هذا بمحض الصدفة.

بيد أن هناك حالات أخرى يؤدى فيها التخالف إلى إنتاج قيم فنية ؛ طالما كان ملمحا أصيلا ؛ لأن الفن يتسع لإبداعات كل روح خلاق ، بينها لا يستقر في النحو سوى ما تتقبله الجهاعة ، وكيف لا تستفيد المؤشرات الفنية من هذه التجارب على تحرقها وتمرسها في الوصول المقصود إلى ذلك النجاح ؟ ففي أعقاب التأثيرات العفوية الساذجة لا يلبث أن تأتي على الفور التأثيرات الفنية المحسوبة . ويتم عندئذ اختبار جميع أنواع اضطرابات التركيب العادى المألوف ؛ من حذف وإضهار وقلب وإبهام وغيرها ؛ على ضوء البلاغة وما توصى به كتب فن الكتابة والشعر ، وهي تنحو في جملتها إلى اكتشاف القيم الفنية الكامنة في بعض ألوان التخالف بين التفكير والتعبير في مستواها المألوف ، فيتحول ما كان يبدو في ظاهره خطأ أو عجزا إلى قيمة أصح ووسيلة فنية أبقي .

وقد يستخلص مما سبق أنه كى نظفر بالسيطرة الفنية على اللغة، والأستاذية فى الأسلوب، فإننا نحتاج ـ طبقا لمبادئ «فوسلي» ـ إلى تطابق وثيق بين المقولات النحوية والنفسية؛ أى إلى أن يكون الاستعمال العام للغة واضحا وثابتا ومحددا، حتى تتضح لدى كل متكلم ملامحه التعبيرية الشخصية فى أشكال مفهومة. وفى العصور الوسطى كانت اللغات الشعبية ـ لدى الأوروبيين ـ لا تكاد تسمح بالأساليب الشخصية؛ إذ لم تكن لها قواعد ذات صلاحية عامة بعد؛ أما فى عصر الكلاسيكية الجديدة مثلا فقد كان نضج القواعد النحوية ووضوحها هو الذى يتيح الفرصة لكبار الكتاب لتكوين أساليبهم الروحية المصقولة الجيدة؛ فلا يمكن لغويا تحديد

الأسلوب من وجهة النظر الفنية والنفسية والوصول إلى طبيعته وقيمته الخاصة ما لم نعرف مقدما ما يستخدم بصفة عامة وما هو شائع لدى كل المتحدثين، وما هى العناصر التى لا غنى عنها فى التعبير. (٨٦: ٦٧) ولعل هذا المبدأ هو أصل فكرة الاعتداد بالأسلوب كانحراف عن قاعدة عامة ينبغى تحديدها أولا التى لاقت رواجا هائلا فى الدراسات الأسلوبية فيها بعد، كها سنشرحه فى حينه عند التعرض لمفهوم الأسلوب وامتداداته.

أما التوافع بين الفكر والعبارة فإن «فسوسلير» يعزوه دائما إلى أحد نموذجين: الرياضي أو الفنى، ويرى أن التطابق بين اللغة والعقل إنها هو القانون الطبيعى؛ ما دمنا نستطيع شرح حالات التخالف باعتبارها خطأ أو عجزا أو عرضا مرضيا. لكن هذا التوافق ليس مثاليا ولا نموذجيا بقدر ما يحتاج الفن اللغوى المرهف لبعض التخالف أو التوتر بين المقولات النفسية والنحوية، كي يعشر على الشروط اللازمة لفعاليته وتقدمه عن صيغ التعبير العادية.

فالتوافق التام إذن ـ دون أية مخالفات ـ يمكن اعتباره مثالا بعيد المنال، يتجاوز أطرا للغات التاريخية المعروفة؛ إذ ليس هناك نحو مطلق، ولا فن لغوى مطلق، جديرين بأن يبلغا هذا الهدف. والحل النهائي الذي يؤدي إلى التعبير العام الحقيقي غير المشروط لا يمكن أن يتحقق سوى في الرياضة؛ إذ نستطيع هنا فحسب تمثيل القيمة العددية الوحيدة بصيغ رقمية متساوية لا نستطيع هنا فحسب تمثيل القيمة العددية الوحيدة بصيغ رقمية متساوية لا حصر لها، فالماثة هي ٥٠ + ٥٠ و٤ × ٢٠ و • ٢٠ وغير ذلك، وكل عبارة من هذه العبارات تطابق حتها فكرة عقلية دقيقة لا تقبل الخلط عن عبارة من هذه العبارات تطابق حتها فكرة عقلية دقيقة لا تقبل الخلط عن المائة . فالتعبير الرياضي يتفوق هكذا على التعبير اللغوى ويمكن أن يتحرر من جميع الكلهات ويكتفي بمجرد الرموز والمعادلات . وقد كان «ديكارت» أول من رأى في الرياضة فكرا ناجما عن اللغة ومتفوقا عليها في الوقت نفسه .

كما أن الحل النهائى الآخر؛ لصالح الإشارة العقلية النفسية، الفريد فى نوعه، والذى يستخلص تعبيره من ذاته، ولا يتحقق إلا بأبعد من اللغة، فهو الذى يتصل بالخيال، فالفنان ذو الخيال الخصب المكثف هو الوحيد الذى تتوافر له الكفاية لخلق التعبير الذى يترجم أصالة الإشارة النفسية دون أن يزيفها؛ لهذا فهو يخرج عند الضرورة على جماعته اللغوية، ويمر من تحت أو من فوق الكلمات، ويستطيع عبر الظلال والإيقاعات والألوان والخطوط والصور، والإيحاءات والرقصات، أن يعبر عما لا يمكن التعبير عنه باللغة العادية، فعن طريق هذا التفكير الخيالى، غير الرياضى، تتحقق الطاقة الإبداعية للغة، ويتم القضاء عليها وتجاوزها. (٨٦: ٨٦).

ويلاحظ الدارسون أن «فوسلير» قد حاول في كتاباته الأخيرة توسيع مفهوم المستويات اللغوية والنهاذج التوليدية، وسيطرت عليه فكرة ملحة عن مقتضيات العملية الداخلية التي تتحكم في التعبير بجميع درجاته، وخاصة ما يتصل بالمستوى القومي، مما أدى إلى تبلور نظريته في إخضاع الإمكانات التعبيرية لأية لغة بالروح القومي المسيطر على المتحدثين بها؛ مما يجعل دراسة هذه الإمكانات \_ بالنظر إلى استعمالها، لا بشكل تجريدي \_ هي دراسة الأسلوب القومي.

وهكذا فإن كل لغة لها قوتها وموهبتها ومزاجها وإرادتها الخلاقة ، الماثلة للإرادة الخلاقة للشاعر. ومن هنا عنى «فوسلير» بأن يدرس بطريقة منظمة مجموعة خواص اللغة كانعكاس لعقلية الجهاعة وتاريخها ، فبحث كيفية انعكاس الحضارة الفرنسية وعبقرية الشعب الفرنسي في لغته ، وبينها يرى اللغويون الوضعيون مثلا أن نظام الجملة الثابت من فعل وفاعل وموضوع إنها هو نتيجة لاختفاء حالات الإعراب في الفرنسية يرى «فوسلير» أن أصل ذلك يكمن في عبقرية اللغة وعشق الفرنسيين للمنطق والنظام ؛ إذ إن كل واقعة يكمن في عبقرية اللغة وعشق الفرنسيين للمنطق والنظام ؛ إذ إن كل واقعة

لغوية تعكس موقفا خاصًا للشعب بالنظر إلى لغته، ويتم شرحها بأحداث التاريخ والمؤسسات والعادات وتطورها «وكانت الخاصية المميزة للعبقرية الفرنسية في العصر البدائي هي التوافق الوثيق بين الطابع القومي والشعور الديني، وقد وجد هذا التوافق تعبيرا رائعا عنه في «أناشيد رولدان» كما أن هناك توافقا تاما بين نبر الكلمة ونبر الجملة، بين النحو والصوتيات، بين بنية الإيقاع وجملة الأفكار، هذه الوحدة الأساسية هي التي تجعلنا نعثر على سر التغييرات التي عانتها اللغة في تلك الفترة» (١١٦ : ١١٥).

وقد حظيت فكرة الدراسة النفسية للغات القومية باهتهام بالغ خلال النصف الأول من القرن الحالى، كها رأينا من قبل عند «بالى» أيضا، إلا أنه سرعان ما أثيرت الشكوك تجاه موضوعية هذه الدراسات، فلوحظ عليها أنها تتميز بطابع ذاتي واضح، إذ يتم تصور الخاصية ثم تجرى البحوث لإثباتها، هما لا يخلو من أحكام مسبقة ونزعات عنصرية. ومن الصعب تفسير ظواهر منعزلة في نظام يخضع كل عنصر فيه لعلاقات معقدة، وعلم نفس اللغة لا يمكن أن يقدم إلا على أساس التحليل المقارن الدقيق لمجموع الوسائل التعبيرية. فخواص الوضوح والمنطقية والتجريد مثلا مرتبطة بعوامل التطور المتشابكة مما لا يجعلها خاضعة فحسب لروح الأمة، ويجعل معظم الصيغ والأبنية والأشكال في حقيقة الأمر مجرد حوادث تفيدنا في معرفة «حياة اللغة» لا في معرفة «عيقرية الشعوب».

بالإضافة إلى أن هذه الفكرة لا تثبت فى ظل المبادئ اللغوية البنيوية والوظيفية، فالأصوات والمفردات والصور تمثل أضعف أجزاء اللغة، بينها يحتفظ النظام الصرفي والنحوى بكيانه بالرغم من الهجرات والغزوات، مما يجعله أشد مستويات اللغة صلابة واستعصاء على التغيير. ولقد استنكر كثير من الباحثين غلو هذه النزعة للاعتداد بالعبقريات القومية، وشطط علم

نفس اللغة في ربطه بين الوقائع اللغوية والفكرية دون دلائل برهانية كافية ، لكن يظل من المشروع علميا الاهتهام بعلم نفس اللغة بقدر ما يضيف إلى معارفنا من معلومات لا تعتمد على تحليل التأثيرات الدلالية أساسا ، بل على الهياكل اللغوية الكبرى التى تقوم بتحديد وظائف الفكر ، وكيفية معالجتها لمقولاته الرئيسية ، فتدرس مثلا كيفية التعبير عن الزمان والمكان والجوهر والوجود وغيرها بطريقة مقارنة دقيقة تسمح باستجلاء أصالة اللغة وقدراتها التعبيرية (٥٠: ٢٠٢) ومن هذا القبيل الفصل الذي خصصه الأستاذ العقاد مثلا في دراسته عن اللغة الشاعرة والخاص بالتعبير عن الزمان في اللغة العربية ، لولا نزعته الدفاعية ، ورغبته في إثبات التفوق المطلق دون استقصاء للحالات .

ومع أن «فوسلير» قد تحمس لدراسة الجانب الروحى للغة بعد قراءته «لكروتشيه» فأخذ عنه الاعتداد بالعنصر الجهالى باعتباره الشيء الجوهرى في ظاهرة اللغة الإنسانية ، إلا أن فكره الفلسفى في جملته ؛ كنظام منطقى ومجموعة من القيم المتشابكة ليس نتيجة متوقعة مبنية على موقف «كروتشيه» الجهالى ؛ فهذا الأخير كان لا يهتم حيال اللغة إلا بحدس الروح المستقل ، وبالفعل الجهالى والأصالة الفردية ذات الطابع الحر، أما ما عدا ذلك فليست له مكانة فلسفية عنده ؛ فلا تاريخ اللغات ولا عملياتها التجريبية تمثل لديه شيئا ذا قيمة ، فالعنصر الجهالى عند «كروتشيه» ليس ذروة السلم في قيم اللغة فعصب ، بل هو القيمة الوحيدة . وكان هذا التصور الفلسفى محكوما عليه بالعقم الحتمى من وجهة النظر العلمية ؛ فأية محاولة للتركيز على اللغة في للعادية ؛ إذ إن الفعل الحدسي في تفرده وحريته المطلقة يند عن أية معالجة مشروطة بملابسات المعرفة العلمية ، ويظل بمنأى عن هذه اللغات القائمة مشروطة بملابسات المعرفة العلمية ، ويظل بمنأى عن هذه اللغات القائمة مشروطة بملابسات المعرفة العلمية ، ويظل بمنأى عن هذه اللغات القائمة مشروطة بملابسات المعرفة العلمية ، ويظل بمنأى عن هذه اللغات القائمة مرحدات وظيفية فاعلة خلال التاريخ .

وقد تقدم «فوسلير» في كتاباته المبكرة في بداية القرن كها أشرنا بعرض الحل الذي ينقذ علم اللغة من هذا العقم المحتوم، فجعل مجال دراسته شخص المتكلم باللغة؛ حيث يتجلى الفعل الجهالى الخلاق إلى جانب الأفعال المعنوية والروحية الأخرى في وحدة حميمة، وبهذا التركيز على شخص المتكلم استطاع أن يدرك برؤية عميقة ظاهرة اللغة كبنية متحركة متعددة الجوانب. وهو تصور يضفى على جميع تأملاته الفلسفية للغة تماسكا واضحا مها تشعبت به الموضوعات، واتخذت في بعض الأحوال محاور ثنائية تتبادل الفعالية، مثل الروح والثقافة، والفرد والمجتمع، والخلق والتطور، والأسلوب والنحو والشعر، والتواصل الاجتماعي. وقد استطاع «فوسلير» بفضل قدراته الفكرية والفنية أن يبرز دور الخيال في ظواهر الخلق اللغوى، فيدفع من قدر الشق والفنية أن يبرز دور الخيال في ظواهر الخلق اللغوى، فيدفع من قدر الشق يمكن أن تتلخص في الحياة والموت نفسها (٢٠ ٢ / ٢).

ونتيجة لهجرة خلفه الكبير «ليو سبتسر» (١٨٨٧ - ١٩٦٠) إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبيل الحرب العالمية الثانية ، ولشخصيته القوية ، ولثراء إنتاجه النظرى والتطبيقى المنشور فى الدوريات الأمريكية ، فإنه قد اشتهر أكثر من رفيقه وأستاذه «فوسلير» ، مما يجعل من الصعب تحديد ما يدين له به ، فتطور فكرهما يوشك أن يكون متوازيا لا متداخلا . إلا أنه يمكن القول بأنها من علماء اللغات الرومانية ، الذين ينتمون لنفس المدرسة الأسلوبية ، وإن كان «فوسلير» يتعرض لقضايا فلسفية عامة موسعة كما رأينا ، بينها يعالج «سبتسر» مشاكل أسلوبية محددة ، متعلقة ببعض مجموعات الحقول المدلالية ، وتاريخ الكلمات ، والبحوث المنصبة على دراسة الأسلوب الفردى ، وربها كان «فوسلير» أكثر عمقا من الوجهة الفلسفية ؛ إلا أن «سبتسر» كان يتميز بعقلية لامعة ومنهج واضح . ويتفق الباحثان على أنه لا يمكن الفصل بين الدراسة الأدبية واللغوية ؛ إلا أن «فوسلير» يرى أن تحليل يمكن الفصل بين الدراسة الأدبية واللغوية ؛ إلا أن «فوسلير» يرى أن تحليل

النصوص الأدبية يتبع التأملات اللغوية العامة، بينها يولى «سبتسر» عناية كبرى لدراسة الأعهال الأدبية في بنيتها ودلالتها الخالصة، بل يقصر على ذلك كل جهده وخاصة في سنواته الأخيرة (١٨:٨١).

ولنتابع منذ البداية «سبتسر» وهو يحكى تجربته في تكوين مذهبه الأسلوبي؛ إذ يقول عن المناخ الفكري الذي صاحب محاولته في إقامة جسر صلب بين علم اللغة والأدب بمنهجه الأسلوبي: «لقد قررت أن أعرض عليكم تجربتي الخاصة؛ فموقف الباحث يتأثر إلى حد كبير بتجاربه الأولى التي تحدد منهجه ونضاله في تكوينه، وبالنسبة لي فقد هيأت لي الدراسة أساسا صلبا من معرفة اللغات الكلاسيكية ، مما جعلني أقرر دراسة اللغات الرومانية ، خاصة علم اللغة الفرنسي ؛ لأن «فيينا» التي ولدت بها كانت مدينة مرحة ومنظمة وعاطفية ، ذات طابع مسيحي ودنيوي في نفس الوقت ، لكنها كانت مولعة بالعادات الفرنسية ومضمخة بعطرها، ولقد كنت دائها محاطا بهذا الجو، فتكونت لدى في هذه الفترة المبكرة صورة عامة عن الأدب الفرنسي ، فبدا لى أنه مزيج من الحسية والتأمل ، من الحيوية والنظام ، من العواطف والروح النقدى ، لكن عندما حضرت دروس أستاذى «ميرلوبيك» لم أجد فيها أي صدى لهذه الروح الفرنسية في تحليله للغة ، فقد كان يشرح لنا بصرامة سديدة كيف تطورت الفتحة اللاتينية إلى الكسرة الفرنسية بقوانين جافة، وكيف أخذت حالات الإعراب اللاتينية الست تنحصر في الفرنسية إلى حالتين، ثم تنتهي أخيرا إلى حالة واحدة، يشرح كل ذلك بمنهج فقهي صارم يحدد مجموعة التطورات التي عانتها اللغة ، دون أن يتطرق من قريب أو بعيد إلى الحديث عن طبيعة هؤلاء القوم الذين صنعوها، وما استقر عنهم في نفسه من خواص. وعندما حضرت بعد ذلك دروس الأستاذ «بيكر» مؤرخ الأدب الشهير انتعشت قليلا فكرتى عن الفرنسية ، إلا أنه عند تحليله لمسرح «موليير» مثلا كان يمر بشكل عابر على مضمون فكره وعواطفه لكي يفرغ

للبحث العلمى الحقيقى فى تقديره وهو تحديد التواريخ والوقائع ، وإقامة أحداث حياة المؤلف ومدى تأثيرها على أعماله ، وهل انعكست مشاكل «موليير» الزوجية فى تأليفه لمدرسة الزوجات مثلا . وفى هذا الإطار الوضعى كانت تتضح أهمية العمل بمدى ما يتحقق من دراسة ظروفه الخارجية ، دون عناية تذكر ببواعثه الخاصة ومكوناته الداخلية الأصيلة» (٥٠ : ٨٢) .

من هما فقد قام «سبتسر» ليضع قنطرة تصل بين علم اللغة والأدب، على أساس أن أعظم وثيقة كاشفة عن روح شعب من الشعوب هي أدبه، ونظرا لأن هذا الأدب ليس سوى لغته كما كتبها أكبر كتابه، فإن بوسعنا أن نعلق آمالا كبارا على فهم روح الأمة في لغة أعمالها الأدبية الفذة. وإذا كان «فوسلير» قد حاول أن يقارن مجموع الأدب القومي باللغة في جملتها فإن «سبتسر» يبدأ بشكل أشد تواضعاً لطرح السؤال على النحو التالى: هل نستطيع أن نتعرف على كاتب معين من خلال لغته الخاصة؟ ومع أن مؤرخي الأدب قد التزموا بهذا المبدأ منذ عبارة «بوفون» الشهيرة «الأسلوب هو الرجل نفسه » فأصبحوا يدرجون عادة في دراساتهم عن الكتاب فصلا بعنوان: «أسلوب المؤلف» إلا أن «سبتسر» قد أخذ على عاتقه مهمة العثور على تعريف أكثر دقة وعلمية لأسلوب مؤلف ما ؛ تعريف لغوى يحل محل تلك الملاحظات العفوية الانطباعية التي درج نقاد الأدب على تقديمها . وكان يؤمن \_ كما يقول \_ بأن علم الأسلوب سيملأ الفجوة القائمة بين علم اللغة وتاريخ الأدب، ومع أنه كان يتذكر العبارة القديمة القائلة بأنه لأ يمكن تعريف الفرد، ويخشى نتيجة لذلك أن يكون الفشل هو مصير الجهد الذي يبذله لمعرفة الكاتب الخاص بأسلوبه، إلا أنه كان يقيم الحجة في نفسه على صحة منهجه بالشكل التالى: إن كل انحراف أسلوبي فردى عن القاعدة الشائعة لابد أن يمثل اتجاها تاريخيا جديدا شقه الكاتب، ولابد أن يكشف عن تغيير في روح عصره، وتحول أدركه ضمير الكاتب وحاول ترجمته

فى شكل لغوى جديد بالضرورة، ألا يمكن إذن تحديد هذا الاتجاه التاريخى الجديد فى بعديه النفسى واللغوى؟ علما بأن الإشارة إلى بداية التجديد اللغوى أشد سهولة بالطبع بالنسبة للكتاب المعاصرين، لسبب بسيط وهو أننا نعرف قاعدتهم اللغوية أكثر مما نعرف قواعد وأسس الكتاب السابقين فى الماضى.

ويقول «سبتسر» إنه قد اعتاد في قراءته للرواية الفرنسية الحديثة مثلا أن يضع خطوطا تحت العبارات التي تلفت نظره لابتعادها عن الاستعمال المألوف، وكثيرا ما كان يتضح عند مقارنة المشاهد التي وضعت تحتها خطوط ببعضها أنها متطابقة إلى حد ما، مما يجعله يتساءل عن إمكانية وضع تسمية عامة لمعظم هذه الانحرافات، ومحاولة الوصول هكذا إلى الأضل الروحي والجذر النفسي المشترك لخواص الأسلوب عند مؤلف معين بنفس الطريقة التي نعثر بها على تسمية مشتركة لمختلف الصيغ اللغوير العفوية.

على أن الانتقال من الخط التاريخي المعين في اللغة ؛ الذي يشير إليه تاريخ الكلمات، إلى نظام العمل الأدبي القائم بنفسه قد يبدو متعسفا ؛ فالجذر في الحالة الأولى هو روح الأمة في لحظة خلق الكلمة، أما في الحالة الأخرى فهو روح كاتب خاص، والفرق بينهما هو الفرق الماثل بين الإرادة الاشعورية للأمة في إبداعها للغة، والإرادة الواعية لفرد من أفرادها وهو يبدع بشكل شعوري منظم، وبالرغم من أن هناك عناصر «معقولة» في يبدع بشكل شعوري منظم، وبالرغم من الله معقولة» في إبداع الفنان الخالق فقد الإبداع اللغوى الشعبي، وعناصر «لا معقولة» في إبداع الفنان الخالق فقد أبرز «سبتسر» التاثل في كلتا الحالتين بين الملمح اللغوى وروح من يصدر عنه، وأوضح ما يترتب على ذلك من ضرورة أن يكون التحليل «الفيلولوجي» أو الفقهي متذبذبا بين الطرفين ؛ إذ إنه ربها كان أفضل شيء يوازي نظام

العمل الفني إنها هو نظام اللغة نفسها في لحظة معينة من لحظات تطورها . (٢٢:٧٤) .

ويمثل منهج "سبتسر" أهم اتجاهات التحليل الأسلوبي الذي يعتمد على التندوق الشخصى ؛ لكنه يحرص على أن يعكس المثيرات التي تصل من النص إلى القارئ، ويحاول أن يحدد نظام التحليل على هذا الأساس، لهذا يطلق عليه اسم «منهج الدائرة الفيلولوجية» ويتم تطبيقه على مراحل متعددة؛ فالقارئ مضطر لأن يطالع النص ويتأمله حتى يستلفت نظره شيء في لغته، هذا الشيء يعد خاصية يتم التوصل إليها بالحدس، إذ يهدينا إلى أهميتها الأسلوبية في النص. ثم يتم اختبارها مرة أخرى بشكل منتظم من خلال قراءة جديدة تدعمها شواهد أسلوبية أخرى. فالدائرة إذن مكونة من ملاحظة منعزلة يهتدى إليها القارئ بفطنته، تتبعها قناعة بأن هذه الظاهرة المنعزلة يكمن فيها سر الأسلوب وهي تمثل روح العمل الأدبى في شموليته؛ على افتراض أن هذه الظاهرة لابد أن تدعمها ملامح أسلوبية أخرى في النص ذاته.

وبهذه الفكرة عن الملمح المنعزل الممثل لكل النص الأدبى أصبح «سبتسر» داعية للتفسير الأسلوبى المنبق من الجزء والمنطبق على الكل، وهو تفسير يعتبر النصوص الأدبية وحدات متفردة متجانسة تحيل كل خاصية جزئية فيها إلى الكل في مجموعه. أما الخطوة التفسيرية التالية التي يقترحها وهي اختبار الفرض بطريقة منتظمة في النص ـ وهي خطوة منهجية سليمة تجعله يختلف عن اتجاهات التذوق الشخصى البحت ـ فهي لا يمكن، كما يقول «سبتسر» نفسه أن يهتدى فيه الباحث بأى منهج (٤٤: ٥٥) وهو يشرح ذلك بشكل حاسم في قوله: لماذا ألح على حقيقة محددة، وهي أنه من المستحيل أن نقدم للقارئ تعليلا منطقيا مفصلا لشرح العمل الفني؟ لسبب

أساسى، وهو أن الخطوة الأولى فى هذا التعليل التى يتأسس عليها ما سواها لا يمكن التخطيط لها على الإطلاق؛ إذ ينبغى أن تكون قد تمت بالفعل؛ هذه الخطوة الأولى هى إدراك دهشتنا أمام ملمح معين، والاقتناع بأنه يرتبط جنريا بمجموع العمل الأدبى ويشرحه، ولسوء الحظ فأنا لا أعرف أية طريقة تضمن صحة هذا الانطباع ولا سلامة تلك القناعة، إنها هى نتيجة للموهبة والخبرة والإيهان، فهو إذن لم يستطع أن يحدد أى منهج لإجراء هذه الخطوة الأولى فى التحليل الأسلوبى، واعتمد على الأمل فى نوع من الإشراق الميتافيزيقى الذى جعله يشير إلى الإيهان ويكرر ذلك فى قوله «إن الطريق العملى الوحيد هو القراءة، وإعادة القراءة بصبر وبصيرة ويقين؛ برغبة توشك أن تكون ميتافيزيقية فى الوصول إلى الحل، حتى لا يلبث أن يتجلى لنا هذا الملمح الخاص المنشود» (٤٧: ٤٦).

ومع أن هذه الخطوة لا تحمل فى طياتها شيئا غير علمى؛ فهى ملاحظة رد الفعل الشخصى تجاه نص أدبى، ودراسة المثيرات التى يبعثها، لكن ما دامت هذه الملاحظة لا تخضع للمراجعة الدقيقة والتحليل السببى المستفيض فإن الإجراء يظل بها جزئيا معرضا لخطر فقدانه التوازن النسبى نتيجة للإسراف فى الاستبطان؛ ويظل ذاتيا مفتقدا للدعم الموضوعى الضرورى.

فإذا مضينا في تتبع بقية منهجه، وجدنا أن اللغة عنده ليست أكثر ولا أقل من التبلور الخارجي للشكل الداخلي في العمل الأدبي. أو بعبارته الاستعارية إنها الدم الساخن للخلق الشعرى؛ وهو دائها نفس الشيء في كل مكان، سواء غرزنا «الإبرة» في اللغة أو في الأفكار أو في الحكاية أو في التركيب. وسواء بدأنا بتحليل التركيب للنفاذ إلى الأفكار أو بالعكس. وإن كان من المفضل لديه أن نمضى من السطح إلى المركز الداخلي الحيوى للعمل

الفنى، فعلينا أولا أن نلاحظ تفاصيل المظهر الخارجى للعمل، والأفكار التى يعبر عنها الشاعر ليست سوى جزء من الملامح السطحية للعمل الفنى؛ ثم نجمع هذه التفاصيل ونحاول أن نكون منها مبدأ خلاقا يمكن أن يكون حاضرًا فى نفس الفنان، ونقوم فى نهاية الأمر بهجوم ماكر ينفذ إلى ظهر مجموعات الملاحظات الأخرى، لكى نبرهن بهذه الطريقة على ما إذا كان الشكل الداخلى الذى أقمناه تجريبيا يشرح العمل الأدبى فى مجموعه، ونستطيع بعد ثلاث حركات أو أربع من «حركات الرجعة» أن نتبين ما إذا كنا قد وصلنا إلى المركز الحيوى؛ أى إلى شمس النظام الفلكى للعمل الأدبى أو لا، ونتبين بالتالى ما إذا كانت ملاحظاتنا تقع حقيقة فى قلب هذا النظام أو على هامشه الجانبى.

وقد اعترض أنصار المدرسة الأمريكية في «ييل» على هذا المنهج بدعوى أنه يلزم عليه الدور والتسلسل، وأنه يشرح الوقائع اللغوية بفرض عملية نفسية ؛ على اعتبار أن هذه العملية لا يقوم عليها أى دليل سوى أنها تحتاج بدورها للشرح، ويجيب عليهم «سبتسر» بأنه لا يكتفى بإقامة شرح نفسى يعتمد على ملمح واحد، بل يؤسس فروضه على عديد من الوقائع المجمعة والمنظمة بحرص بالغ، ويرى أن المعرفة في فقه اللغة أو «الفيلولوجيا» لا يتم التوصل إليها فحسب بالتقدم التدريجي من تفصيل صغير إلى آخر، بل بالسبق إلى الحدس بالكل أيضا؛ إذ إنه لا يمكن فهم التفصيل إلا بعلاقته بالكل، وأى شرح للواقعة الخاصة يفترض فهم المجموع، ومنهج التردد من التفاصيل الخارجية إلى المركز الداخلى، ومن هذا المركز إلى مجموعات أخرى من التفاصيل بنظام الدائرة «الفيلولوجية» قد أثر في دراسة اللغات الرومانية وانتهى علميا إلى اكتشاف نموذج العامية اللاتينية، وهو المنهج الذي مازال العلماء يعتدون به في البحوث اللغوية . (٢٤٧ ٣٠).

ويرى «سبتسر» أن هذا المنهج «الفيلولوجي» ذو طبيعة استقرائية ؛ فهو يؤدى إلى إقامة البرهان على أهمية ما يبدو فى الظاهر وكأنه شيء عابر لا تأثير له وهو يقع فى مقابل المنهج الاستنباطي الذي يبدأ بافتراض مبادئ معينة ذات طابع عقلي لا تجريبي ، ثم يهبطون من سهاء هذه المبادئ كي يسلكوا الطريق إلى عالم التفاصيل الأرضية ، مثل الرياضيين اللذين يتعاملون مع مبادئهم وكأنها وحيى من عند الله تعالى ، أما فقه اللغة الذي لا يعني إلا بها هو بشرى تماما فى دراسته للظواهر التي يتوقف بعضها على الآخر فى العلاقات الإنسانية فليس بوسعه إلا الاعتهاد على الملاحظة والاستقراء والتجريب.

على أن محاولة اكتشاف دلالة الملمح اللغوى، والتعود على أن نوليه نفس الأهمية الجادة لدلالة العمل الأدبى بأكمله؛ أو بعبارة أخرى الموقف الذى يجعلنا نعتبر جميع مظاهر الإنسان جديرة بأن توخذ كلها بنفس الجدية والاهتهام، إنها هو نتيجة لقناعة ثابتة مقدما بأن التفاصيل ليست إضافات عرضية لأشتات مادية لا يلمع أى ضوء فى ثناياها، بل على «الفيلولوجى» أن يعتقد بوجود هذا النور الأسنى؛ فخلف السحاب تختفى الشمس، ولو لم يومن بأنه سيجد فى نهاية الطريق جرعة من ماء الحياة المقدس لما بدأ عمله، أو كما يقول الرب فى عبارة «باسكال» «لن تبحث عنى إن لم تكن قد وجدتنى بالفعل».

ويؤكد «سبتسر» أن قيمة منهجه تتكشف في نتائجه، والتقدم الذي يترتب عليه في الدراسات الأسلوبية، فالدائرة «الفيلولوجية» لا تعنى أن يكتفى الباحث بالتحرك داخل ما يعرفه، ولا اللف والدوران في نفس المكان دون أن يبرحه، ووصف الحركة بأنها تتذبذب من التفاصيل إلى المحموع، ثم مرة أخرى إلى التفاصيل وهكذا، إنها هو استخدام لصورة خطية زمنية

لتوضيح عملية التلقى الداخلى التى كثيرا ما تتجاوز فى عقل باحث الإنسانيات فهذه الموهبة المتمثلة فى رؤية المجموع والأجزاء فى نفس الوقت هى أمر جوهرى فى العمليات العقلية للباحث الإنسانى، ولا يمكن عرض الحل الذى يصل إليه المنهج بطريقة عقلية محضة؛ إذ إن العملية الدائرية فى أتم أشكالها ليست سوى إنكار للإجراءات التدريجية التى تمضى فى خطوات متتالية؛ عما يذكرنا بالأسد فى الحكاية القديمة؛ إذ يلف فى دائرة فيمسح بذيله أثر خطواته و يضلل هكذا مطارديه (٤٥:٥٤).

وإذا كنا نجعل الملاحظة هي منطلق النظرية فلابد أن نوجه لأنفسنا سؤالا نجتهد في العثور على إجابته، فإذا بدأنا \_ كما يقول «سبتسر» \_ بحذف هذه الخطوة الأولى فإننا نضر بأية محاولة للشرح والتفسير، كما حدث في دراسة أمريكية مخصصة لبحث «الصورة عند ديدرو» إذ لم يعتمد مفهوم الصورة فيها على ملاحظة شخصية سابقة، بل اعتبر مقولة ثابتة تطبق على العمل الفني من الخارج؛ فلم تنجح نتيجة لذلك في اكتشاف نظامه الفلكي الخاص.

ويعترف «سبتسر» بأنه على تمرسه وتجربته كثيرا ما استعصت عليه هذه الخطوة الأولى، فوقف أمام نص معين ـ مثل أصغر تلاميذه ـ دون قدرة على تفسيره وفض سره، والطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق هي إعادة الاتصال بالنص بصبر وأناة؛ حتى تبرز فجأة كلمة معينة أو بيت من الشعر ونشعر حينئذ بأن هناك تيارا قد اتصل بيننا وبين العمل، وتدل التجربة على أنه ابتداء من هذه اللحظة تترى الملاحظات وتتجمع، وتصب الخبرة السابقة بالنصوص في رسم معالم الدائرة حتى نصل إلى نوع من الهزة الداخلية التي تؤكد لنا أن الملمح الذي عثرنا عليه هو الشارح للعمل في مجموعه.

ومن الضرورى أن يدرك الباحث أن «المفتاح» الذى أثبت فعاليته بالنسبة لعمل ما لا يمكن تطبيقه بشكل آلى على عمل آخر، من هنا يتعين عليه أن

يتسم بالحنكة والحذر حتى لا يحاول قسر نص على ما لا يطيقه، أو تعميب ثبت صوابه مع مؤلف كبى يشمل آخرين. ولعل السبب فى أن المؤشر الله يسمح لنا بفهم عمل فنى ما لا يمكن تطبيقه آليا على الأعمال الأخرى يك فى طبيعة القوة التعبيرية للفن ذاته؛ فالفنان يضفى على ظاهرة لغو خارجية دلالة داخلية فى العمل الأدبى، أما نوع الظاهرة التى يختارها الف ليجسم أفكاره فلا يمكن معرفتها مسبقا عند «سبتسر»، وحساسية القا ليجسم أفكاره فلا يمكن معرفتها مسبقا عند «سبتسر»، وحساسية القاطية الأداة الوحيدة للالتقاء بهذه الظاهرة واكتشاف دورها فى النص طريق إعادة خلقه مرة أخرى (٧٤). ١٥).

ويقدم لنا «سبتسر» في إحدى دراساته نموذجا لربيط خاصية أسلو بروح المؤلف والعصر يحسن بنا أن نستعرضه هنا لتركيزه ودلالته كمثل منهجه الذى طبقه على مؤلفين آخريين في دراسات موسعة لا يمك تلخيصها. فيلاحظ خلال قراءته لقصة «بوبو مونبار ناس» التي كة الرواثي الفرنسي «شارل لويس فيليب» التي تدور عن عالم الأوساط المه وما يضطرب فيه من فسق وظرف، يلاحظ كثرة استخدام المؤلف لعب «بسبب كذا» وهي انعكاس للغة العامة غير الأدبية، وتكتسب هذه الصب فعاليتها في الاستخدام في نفس القصة بتعارضها مع أدوات السببية الأخو مثل «لأن» و «إذ إن» و «حيث إن» وغيرها، كما قد تفهم العلاقة السببية الطرفين دون حاجة لإحدى هذه الأدوات، وهي علاقة تعود إلى ليون الطرفين دون حاجة لإحدى هذه الأدوات، وهي علاقة تعود إلى ليون شيء صحى وطيب بين الرجل وزوجته أن ينعما بالوصال خلال عدة دقا قبل النوم» وكان بوسع الكاتب أن يستخدم إحدى أدوات السببية للربط بقبل النوم» وكان بوسع الكاتب أن يستخدم إحدى أدوات السببية للربط الجملة الأولى وما بعدها، ومن الواضح أن هذا الربط حقيقي فقط بالنه لعالم الواقعية الخاص الذي يصفه الكاتب.

ثم يقدم «سبتسر» فرضا مؤداه أن وراء استخدام عبارات وأدوات السبية عند الكاتب تصور معين لهذه السببية، مما يجعلنا نتقدم من الملمح الأسلوبي إلى أصله النفسي وجذره الروحي؛ ويطلق الباحث على هذه الظاهرة اسم «الباعث ذي الموضوعية المزعومة»، فعندما يعتمد القصاص على عنصر السببية كرابط مطرد لمظاهر سلوك شخصياته فإنه يدعي لها نوعا من التهاسك والقدرة المنطقية في أدلتها، مع أنها عاجزة وسوقية أحيانا، وخيالية شعرية أحيانا أخرى. ويكشف موقف الكاتب عن نوع من التعاطف مع النزعة المجرية بطريقة شبه نقدية وشبه متفهمة للأخطاء التي لا مفر منها، والإحباطات التي تعانيها الشخصيات المطحونة تحت ثقل الظروف الاجتهاعية. وفي هذا الباعث ذي الموضوعية المزعومة الواضح في أسلوب الكاتب يكمن تفكيره الأدبي، ويحفه شعور عميق بالحزن الروحي الديني عندما يتأمل شيوع الظلم في العالم تحت ستار العدل والموضوعية المنطقية، فالاستخدامات المختلفة للعبارات السببية تفضى بنا إلى جذرها النفسي، فهو أساس المهارسة اللغوية عند الإلهام الأدبي للكتابة.

وهكذا ينتقل «سبتسر» من اللغة أو الأسلوب إلى الروح، ويلقى فى طريقه هذا نظرة على التطور التاريخى للروح الفرنسى فى القرن العشرين؛ دارسا وعى الكاتب بالجبرية المسيطرة على الناس، ومحاولة بعض قطاعات المجتمع التي يمثلها إطلاق صرخة احتجاج واهنة عليها بتلك الطريقة. ومن هنا نجد أن هذا الإجراء يختلف عن التحليل اللغوى البحت المنفصل عن الزمان والمكان، ويحاول الاقتراب من اللحظة التاريخية المحددة للعمل الأدبى وظروفه النفسية والاجتماعية، مفيدا من كل البيانات التاريخية والأدبية الأخرى للتحقق من صحة افتراض «الباعث ذى الموضوعية المزعومة» وإضفاء تفسير مقنع عليه يربطه بفكر الكاتب ومجتمعه فى لون من النظام الشمسى الذي تدور فيه مجموعة مقولات العمل الأدبى من لغة وعقدة

وحدث وغير ذلك من العناصر التي يسجلها النقاد عادة دون تعمق مستبصر للنظام الذي تدور حوله وتمارس فعاليتها من خلاله (٧٤: ٢٤).

ومن البين أنه يوجد فرق واضح بين أسلوب لغة معينة ؛ مشل العربية أو الألمانية ، وبين أسلوب مؤلف محدد يكتب في هذه اللغة مثل نجيب محفوظ أو «توماس مان»؛ فنحن في الحالة الأولى نشير إلى الخواص الماثلة في نظام اللغة بنحوها ومعجمها مما يميزها عن غيرها من اللغات ، وفي الحالة الأخرى نشير إلى الخواص الماثلة في إنتاج المؤلف ومقاصده في التعبير والتمثيل ، وقد أطلق «سبتسر» على الحالة الأولى اسم «أسلوب اللغة» وعلى الأخرى ، «لغة الأسلوب» ، وجعل أسلوب اللغة جزءا من علم الأسلوب المقارن ، الذي يهدف إلى تحليل الأبنية اللغوية المحددة ووسائل التعبير المختلفة بمقارنتها بغيرها من اللغات ، مما يتوافق مع أهداف التنميط اللغوى وعلم اللغة المقارن بغيرها من اللغات، مما يتوافق مع أهداف التنميط اللغوى وعلم اللغة المقارن الأدبى ، مما يقتضى تجنبا للخلط والتشويش إطلاق اسم «نظام اللغة» عليه وقصر الأسلوب على المجال الأدبى ليشير إلى الأسلوب الفردى المتصل بنصوص أدبية محددة ، مما يجعله حينئذ وثيق الارتباط بمفهوم «الكلام» لدى «سوسيور» وبمفهوم «المارسة» عند علماء النحو التوليدى التحويلى المعاصر (٢٣ : ٢٢) .

أما عن علاقة نظرية «سبتسر» بالمناخ الفكرى والعلمى المعاصر لها فإنه يتولى بنفسه توضيح هذه الارتباطات فى كثير من الأحيان؛ وقد يتعمق فى البحث عن الجذور حتى يصل إلى تحليل بعض عناصر التراث التى مارست فعاليتها عليه، فيشير مشلا إلى مشهد راقه فى بعض كتابات «جوته» إذ يقول: «لقد سمعت حديثا عن إجراء طريف تقوم به البحرية الإنجليزية، إذ يجعل فى كل حبل من حبالها المفتولة، مهما كان غليظا أو دقيقا، خيطا أحمر

يتخلل نسيجه؛ بحيث لا يمكن فكه دون أن يحل الحبل بأكمله، وبهذه الطريقة تصبح جميع قطع البحرية الإنجليزية من أصغر قطعة إلى أكبرها موسومة بعلامة التاج، وبنفس الطريقة فإن مذكرات «أوتيليا» قد تخللها على طولها وعرضها خيط من العطف والحنان يوحد كل أجزائها ويحدد خصائصها في مجموعها».

فإذا كان «جوته» قد حدد في هذا المشهد مبدأ التاسك الداخلي كما يتمثل في مؤلفات الكاتب الجيد الحساس، فإن التعرف على هذا المبدأ في تقدير «سبتسر» \_ هو الذي قاد «فرويد» إلى تطبيق اكتشافه في التحليل النفسي على الأعمال الأدبية. ويعترف «سبتسر» أيضا بتأثير نظريات «فرويد» عليه في شروحه للنصوص الأدبية ، وخاصة في مراحله الأولى ، وعنايته بعد ذلك بترك العقد النفسية التي تلون وتكيف أعماق كبار الكتاب والأدباء جانبا والاهتمام بما يسميه «القوالب الأيديولوجية» وحضورها في تاريخ الذاكرة البشرية. ويشير كذلك إلى ما نشره «بورك» في كتابه عن فلسفة الأشكال الأدبية ؟ وصياغته لمنهج أطلق عليه اسم «المنهج الرمزي أو الإستراتيجي» للنفاذ إلى الشعر، وهو منهج قريب من مقولات «فرويد» إلى حد كبير، ويتمثل أساسا في إقامة مجموعة من التداعيات العاطفية ، فعندما يجد هذه التداعيات مضطردة لدى شاعر ما يعتد بها كأساس إيجابي لتحليل بنية العمل الفني كله. والاعتراض الذي يوجهه «سبتسر» إلى هذا المنهج هو أنه لا يمكن تطبيقه إلا على الشعراء الذين تنضح أشعارهم بهذه التداعيات العاطفية ؟ أى الذين تشف أعمالهم عن شخصياتهم ومزاجهم، مما يعني استبعاد الكتاب السابقين على القرن الثامن عشر؛ أى الذين لم يدركوا عصر اكتشاف نظرية «العبقرية الأصلية»، إذ يصعب العشور على مجموعات كاملة من التداعيات الفردية التي لا تستمد جذورها من التراث الأدبي قبل هذا القرن ( ۲۷:۷0 ) .

ومن المؤكد لدى الباحثين اليوم أن الدراسات النفسية قد ساعدت البحوث الأسلوبية ، وعلى وجه التحديد فإن مقال «فرويد» عن «المضمون الظاهر والكامن للأحلام» قد غذى هذه الدراسات بالمبدأ الذي طبق من بعد على التفسير الأسلوبي للشعر الرمزى ؛ حيث يعتبر أي عنصر خارجي ممثلا لعدة عناصر كامنة ؛ أو أي عنصر كامن قابلا للظهور في جملة عناصر ظاهرة؛ وهكذا فإنه في تفسير أي حلم أو أي أسلوب نجد أفكارا مختبئة بشكل رمزي ينبغي الكشف عنها. وفي كلتا الحالتين هناك تداعيات تحدث بين وقائع متعاصرة تخلو من الروابط المنطقية ؛ فترد لذلك صورتان منعزلتان في الظاهر وإن كانت بينهما علاقة سببية في حقيقة الأمر. وقد لا تكشف الانطباعات اللاشعورية عن نوعية العلاقة إيجابية كانت أو سلبية، وفي هذا المفهوم تقوم إمكانية منوطة بالبحث الأسلوبي لتفسير ما يفترض أن له دلالة معينة من الصور الشائعة في مجموعة من العروض الجمالية الأدبية وحل رموزه بنفس الطريقة . هذا بالإضافة إلى أهمية دراسة الأساطير والشعائر في تزويد الباحث الأسلوبي بالمناهج النفسية ، مما حدا بعلماء أسلوبيين ـ على رأسهم «سبتسر» \_ إلى الاعتراف بدور الغرائز الرئيسية للإنسان مثل «الليبيدو» والطموح كقوى حيوية في خلق الاستعارات والصور التي تعد مؤشرا موثوقا به لشواغل المؤلف أو العصر.

وقد تبع «سبتسر» ـ كما رأينا ـ منهجا شبيها بعلم النفس التشكيلى «الجشطالتي» المرتبط بنمو الاتجاه الظاهري، ويقضى هذا المنهج بأن «هناك بعض المضامين التي يتضح فيها أن ما يحدث لجملتها لا يتفرع عن البنية ولا عن نوعية التفاصيل المنعزلة، بل يترتب على ما يحدث لملمح خاص من هذه الوحدة، مشروط بالبنية الداخلية للمجموع» والمشل الذي يورده الباحثون «الجشطاليون» يوازي المفهوم الأسلوبي عند «سبتسر» فهم يقولون: «إن النوتة في السيمفونية لا تحمل أية دلالة غير توقفها على الجزء المتصل بها في النغم

والتنويعات المصاحبة له» مما يقابل قول «سبتسر»: تتوقف العلائق بين الأجزاء على المجموع، كما أنها بدورها تؤثر فيه. وقد عمت نظرية الجشطالت علوم النفس والطبيعة والفسيولوجيا والأحياء، ويمكننا أن نفهم بدقة اتجاه الدراسة إذا تصورنا موضوع البحث الأسلوبي كبنية لا تتجلى أمام نظر الدارس إلا إذا وقف أمامها مستعدا لاستقبالها ومهيأ للتعرف على الطابع الكلى الشكلي لها، وعندئذ تنعكس البنية في التحليل المدروس كما تنعكس البنية الطبيعية في ذهن الملاحظ عبر نظره (٥٢) ٤٤).

ولما كان منهج «سبتسر» هو أشد المناهج الأسلوبية اكتمالا في هذه المرحلة المبكرة من تطور العلم، فقد حظى بعناية بالغة من النقد والتأييد معا، ويمكن تلخيص أهم معالمه في الخطوات التالية:

1- ينبثق النقد من العمل ذاته؛ فعلم الأسلوب ينبغى أن يتخذ العمل الفنى المحدد منطلقا له ولا يتكئ على وجهة نظر مسبقة أو فكرة خارجية ، وعلى النقد أن يستخلص من العمل الأدبى ذاته جميع مقولاته . وهنا يمكن التعرف على أصداء لكل من «برجسون» و «كروتشيه» في تفرد الأعمال الفنية ؛ وعدم قابليتها للخضوع للمقاييس الصارمة ، كما يمكن ملاحظة نقده لتاريخ الأدب الوضعى بتصنيفاته المدرسية إلى مذاهب واتجاهات كلاسيكية ورومانتيكية وواقعية إلى غير ذلك من الواجهات الكبرى .

٢\_يمثل كل عمل أدبى وحدة كلية شاملة ، يقع في مركزها روح مبدعها ، وهو المبدأ الذي يضمن لها تماسكها الداخلي ، فروح المؤلف كما ذكرنا \_ يعد نوعا من النظام الشمسى الذي تسبح في محيطه وتنجذب إليه جميع العناصر من لغة وحكاية وغيرها ، ويعتبر مبدأ التماسك الداخلي هذا المحور الأساسي لما يسميه «سبتسر» المركز الروحي أو الطابع الغالب على جميع تفاصيل العمل الذي يعتبر سببا وتفسيرا لها .

٣- ينبغى لكل ملمح تفصيلى أن يسمح بالنفاذ إلى مركز العمل الأدبى، باعتبار هذا العمل كلا يدخل الملمح فى تكوينه المتكامل، فإذا وصلنا إلى مركز العمل تعود الرؤية فتنبسط على جملة التفاصيل، ولو وقعنا على التفصيل الملائم عثرنا على المفتاح الأساسى الذى يصلنا إلى المركز.

٤ يتم النفاذ إلى العمل من خلال الحدس؛ لكن هذا الحدس خاضع للتحقيق بالملاحظات والاستنتاجات، من خلال حركة ذهاب وإياب من المركز إلى المحيط، فالملاحظة الحدسية الأولى هي «مفتاح التشغيل» العقلى الذي يضعنا على الطريق الصحيح. والعمل الذي يتم بناؤه هكذا يتكامل في مجموعة أكبر حتى نصل إلى الطابع الغالب على أعمال عصر معين أو وطن خاص، وروح المؤلف تعكس روح وطنه، وهنا يتلاقى «سبتسر» مع أفكار «فوسلير» التي سبقت الإشارة إليها.

٥ هذه الدراسة أسلوبية تتخذ منطلقا لها ملمحا لغويا، ولكن هذا المنطلق اعتباطى؛ فبوسعها أن تتخذ بديلا له أية خاصية أخرى ملائمة للعمل الأدبى، وكثيرا ما كان «سبتسر» نفسه يهجر بسرعة الملاحظة اللغوية التى ابتدأ منها ليقيم الجسر المطلوب بين اللغة وتاريخ الأدب، إلا أن هذا الملمح اللغوى المتميز يمثل انحرافا أسلوبيا فرديا؛ فهو طريقة خاصة تختلف عن الاستعمال العادى المألوف.

7. لابد لعلم الأسلوب أن يكون «نقدا متعاطفا» بالمعنى الشائع للكلمة ، وبها كان يقصده «برجسون » بها ؛ فالعمل الأدبى ككل ينبغى إعادة التقاطه من داخله وفي شموليته ، مما يقتضى تعاطفا معه ومع مبدعه ، «ولو أردنا الحق فإن أى شرح للنص وأية دراسة فيلولوجية ينبغى أن تنطلق من نقد لجهالياته ، مفترضة كهال العمل الذي تدرسه ، وخاضعة لنوع من إرادة التعاطف معه » . وهذا ما طبقه «سبتسر» على دراساته المستفيضة لكل من

«ثیربانتیسس» و «دیسدرو» و «کلاودیسل» و «رومسان» و «بسروسست» وغیرهم (۰۰: ۸۷).

وبالرغم من الصبغة الانطباعية التى أخذت على «سبسر» وعلى المثالية الألمانية بأكملها، ونزعتها إلى الرؤية الشاملة للأعمال من خلال التركيز على ملمح رئيسى قد يخطئ في استقطاب خواصها، وبالرغم من ضعف الطابع العلمى لها إذ تذهب وراء المؤلف في نهاية المطاف؛ فإنه لابد من الاعتراف بأنها كانت أهم محاولة جادة مبكرة لربط علم اللغة بتاريخ الأدب، وهو مبدأ جوهرى في علم الأسلوب الحديث، كما أن «سبتسر» ورفاقه قد أعطوا دفعة قوية مشجعة للدراسات الأسلوبية، وكانت لديهم قدرة الوقوع على خطرات لامعة في المفاهيم الأدبية؛ إلا أن عقليتهم الحدسية، ونزعتهم الإنسانية العريضة يصعب توفيقها مع الملاحظة المنظمة الدقيقة، وضرورة تحديد البيانات والتشاكلات اللازمة للبحث العلمي، عما لم يمكنهم من تقديم عرض كامل منطقي لمشاكل علم الأسلوب،

على أنه من الخطأ البين إغفال إنجازاتهم فى الوقت الذى يحرص الدارسون فيه على مزج التوصيف النصى الدقيق بدراسة ردود الفعل التى تثيرها الخواص الأسلوبية بطريقة علمية سليمة ، بل علينا أن نفيد من المادة التى قدموها لنا ؛ وخاصة تلك التى تقترب من تحقيق الشروط العلمية للوصف اللغوى والنقدى السليم . إذ قد نعثر فى بعض بحوث أقطابهم على حرارة نقدية كثيرا ما تفتقد فى التحليلات الأسلوبية البنيوية الباردة ، مع أن هناك نقاط التقاء بين هذين الاتجاهين فى التحليل الأسلوبى ؛ فهما يحاولان نقاط القتراب من خواص العمل باكتشاف مظهر مميز فيه ، ورصد انعكاس شخصية المؤلف على لغته عند المثاليين ، أو رصد بنيته الداخلية المتكونة

فى اللغة عند البنيويين، وربها كانت النزعة الإنسانية الشاملة لدى هؤلاء المثاليين خير تعويض عن جوانب القصور في منهجهم «الفيلولوجي» الأسلوبي (٩٠).

ولعل نزعة بعض الباحثين العرب في التوفيق بين هذين الاتجاهين، والاهتمام بشخصية الأديب وبنية نصوصه المبدعة، بالإفادة من جملة المقولات المثالية والبنيوية، أن تهتدى إلى الإيقاع المنهجى السليم، وأن تتفادى الخلط بين الوسائل والغايات؛ وأن تحرص على اتخاذ موقف نقدى رصين، يرفض تفسير الظواهر الثقافية الكبرى، وتجلياتها الأدبية المتعينة بمقولات نفسية محدودة، تغفل طبيعة توالد التراث في المجتمع من جانب، وعمليات تكوين القيم الجمالية والأدبية من جانب آخر. لكن تظل هذه المحاولات مشروعة وضرورية في حياتنا الفكرية المعاصرة، وهي توازى إلى حد ما التيار الذي سنعرض له فيما يلى، والذي يحاول أن يسكب جرعة نقدية طيبة في التحليلات اللغوية الأسلوبية؛ مما يدفعنا للاهتمام الخاص به، والوقوف المتمهل عند أهم إنجازاته.

## الاتجاه النقدى لدى الإيطاليين والإسبان

بعد الجيل الأول لدارسى علم الأسلوب، وفى نهاية العقد الثالث من هذا القرن، كانت المشكلة القائمة هي كيفية إدماج العناصر الأسلوبية فى بنية العمل الأدبى الشاملة، أو بعبارة أخرى اكتشاف وتقديم العلاقة بين الأبنية الأسلوبية الصغرى والأبنية التركيبية الكبرى فى وحدتها الجالية، وهذا ما حاول القيام به مجموعة من أقطاب النقد الموضوعي الذي يعتمد على وصف الأسلوب، والابتعاد قدر الطاقة عن الوقوف عند حد نقد القيم الإنسانية المتضمنة فى العمل الأدبى، لما فى ذلك من طابع ذاتى لا يتكئ على الجسم اللغوى للعمل الأدبى.

ففى عام ١٩٣٠ نشر الباحث الإيطالى «ديفوتو» كتابه عن دراسة علم الأسلوب الإيطالى ـ وربها كان لهذا الكتاب تأثير مباشر على تصورات الأستاذ أمين الخولى فى كتابه «فن القول» مما يقتضى بحثا مستقلا ـ واقترح فيه توزيعا مختلفا تماما للنقد الأسلوبى، فعلم الأسلوب عند «ديفوتو» يعنى بالاختيارات الفردية المتحققة فى مادة اللغة، ويفهم من هذه الأخيرة النحو والمؤسسات الاجتهاعية الشرعية؛ فالنقد يعنى بالاختيارات التى تتم من وجهة النظر الجالية فى تنظيم العمل الأدبى، وتعدهذه الرؤية بدورها تكييفا لمصطلحات «همبولت» عن الطاقة المقابلة للقصد الأسلوبى، والمادة الموازية لمصطلحات «همبولت» عن الطاقة المقابلة للقصد الأسلوبى، والمادة الموازية

للأسلوب المبدع، مع تحديد دقيق يحيل المفهوم الأول لكيفية التولد، ويجعل المفهوم الثاني متصلا بالخواص المميزة للأسلوب. وقد فضل بعض الباحثين الإيطاليين الآخرين؛ مثل «فوبيني» أن يجعلوا مصطلح النقد الأسلوبي قاصرا على نقد التنويعات النصية، مستبعدين عملية الإبداع لصعوبة تحليل الطاقة المولدة بمنظور علمي دقيق.

وفى عام ، ١٩٤١ استطاع الباحث الإسباني - المهاجر إلى أمريكا اللاتينية - «أمادو ألونسو» (١٩٩٦ - ١٩٥١) بقدراته اللغوية والنقدية معا أن يعثر على الصيغة الملائمة التي تتوج جهود الدراسات الأسلوبية السابقة، فأخذ يعتبر علم الأسلوب العلم المنوط به شرح النظام التعبيري للأعمال الأدبية، وقدم عناصر نظريته من خلال تحليل أشعار «بابلو نيرودا» مقارنا وجهة نظره بالاتجاهات السابقة عليه وبمبادئ البلاغة التقليدية وفن الشعر. لكنه في شرحه لهذا النظام التعبيري كان يهدف إلى إقامة منهج ذي مبادئ محددة، ويود أن تتحول المادة التعليمية الشائعة - خاصة في فرنسا - باسم «شرح النصوص» والتي استكثر عليها كبار النقاد اسم الأسلوبية إلى تحليل علمي يتركز من جديد على المشاكل الأسلوبية الحقيقة. وقد عرض وجهة نظره هذه مند عام ١٩٤٢ في عدة مسؤتمرات أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية. (١٩٥٦) وهو يرى أن الأسلوبية النقدية يمكن أن تطبق على الأعمال الأدبية المعاصرة والقديمة معا، مما يقتضي إعادة بناء العناصر المكونة العمل الأدبي من الداخل لا من الخارج، حتى تتصاعد متعلقة بأحبال العمل الأدبي من الداخل لا من الخارج، حتى تتصاعد متعلقة بأحبال الصيغ اللغوية المتميزة لاستشراف التجربة الجالية الأصيلة التي ولدتها.

ولا يستهدف هذا الاستمتاع بالموضوع الشعرى الذى يبنيه الفنان بعناية ونظام كموصل جيد فحسب؛ بل بالمناخ الداخلي الروحي والشخصى الذى نبتت فيه زهرته، وبالوعى التام المصاحب له، لكمال الاستمتاع به، وبكل

ما فيه من ضوء الشعر الذي يغمر الأشياء ويلقى عليها أشعته وظلاله الحيوية السحرية المتميزة؛ كل هذا بالانطلاق الصائب من قوة المؤشرات الدالة؛ حيث نحاول عن طريق الملامح الخاطفة حضور مشهد الخلق الشعرى من جديد (١٢:٨٦).

فعلم الأسلوب عند «أمادو ألونسو» يهدف إلى المعرفة الحميمة للعمل الأدبى ولبدعه عن طريق أسلوبه ، والمبدأ الذي يعتمد عليه هو أن كل خاصية لغوية في الأسلوب تطابق خاصية نفسية ، على أن مجرد سرد قائمة الخواص الأسلوبية لا تجعلنا نعرف ولا نستمتع بطبيعة العمل الأدبى ولا نقترب من مؤلفه، فلا بد للملامح المختلفة من أن تكوّن شكلا أو وجها، ولابد أن يكون ثمة تناغم مستسر بين التعبير اللغوى والعمل الفني بأكمله. وعلى من يتصدى لهذه المهمة أن يكون متخصصا خبيرا بالقيم التعبيرية للغة التي يدرسها؛ أي أن هناك مستويين لعلم الأسلوب أحدهما يسبق الآخر، وانتفاعا بالتمييز الذي أقامه «سوسيور» بين اللغة والكلام؛ يدعو «أمادو ألونسو» أيضا إلى إقامة «علم أسلوب اللغة» لدراسة العناصر العاطفية في اللغة التقليدية للجماعة طبقا لمبادئ «بالى» التي شرحناها، وذلك بطرح المدلالة المنطقية جانبا والتركيز على تحليل القيم اللغوية؛ إذ إنه يمكن الاعتداد بأحد جانبين في الجملة اللغوية: الدلالة والتعبير؛ فالدلالة هي الإشارة المقصودة للشيء وهي عمل منطقي ؛ فدلالة كلمة شمس هي الإشارة لكوكب الشمس، ودلالة جملة مشل «ها قد طلعت الشمس» هي الإشارة المقصودة إلى طلوع الشمس، فالكلمات أو الجمل بهذا المعنى علامات على الوقائع الخارجية ، بيد أنه بالإضافة إلى الدلالة على هذا الواقع فإنها عندما ينطق بها الإنسان تفهمنا أو توحى إلينا بأشياء أخرى، من أهمها الواقع النفسي الحي للشخص الذي ينطق بها ؛ فهي مؤشر لهذا الواقع الحي تعبر عنه ؛ فنفس هذه الجملة «ها قد طلعت الشمس» قد توحى أو تعبر عن

الرضا أو الفرحة بعد طول الصبر والانتظار، أو تفجر لحظة من السعادة أو الترقب أو غير ذلك، ويمكن لجملتين أن تدلا على نفس المعنى مع اختلاف القيم التعبيرية فيصبح طلوع الشمس لدى المحبين المستغرقين في ليل الوصال «يطل كالحريق»؛ فالمحور الرئيسي دائها أمام الغير هو أن نعبر عن دهشتنا أو إعجابنا أو فرحنا أو ألمنا وغيظنا أو ما عدا ذلك؛ أى أن نفجر الشحنة العاطفية الكامنة في قول أو فعل الآخرين. فإذا خطونا خطوة أخرى في تأمل القيم الإيحائية أو التعبيرية وجدنا أنها قد تتذرع بوسائل مختلفة تتصل بموقف القائل أو السامع للإشارة إلى محتوى نفسي في الخطاب العادى؛ مما يمكننا من تمييز العناصر العاطفية والعملية والخيالية والتقويمية، ويهدف علم أسلوب اللغة إلى دراسة هذه المحتويات النفسية والتويمية العادية، طالما تأتى كمؤشرات في التعبير، وليس كمركز الدلالة الرئيسي وموضوعه المقصود.

أما علم الأسلوب الخاص بالأساليب الأدبية فهو يفترض وجود المستوى السابق من البحث، والإلمام بتقنيته وتحليلاته، ويخلص منها إلى بحث القيم الشعرية في الأسلوب الأدبى وكيفية قيام الموهبة الخلاقة بصوغها في بنية خاصة ؟ إذ إن مهمة باحث الأسلوب ليست في تحديد القيم التاريخية والفلسفية و «الأيديولوجية» والاجتماعية التي يعنى بها النقد التقليدي، فرواية «ثيربانتس» الخالدة «دون كيخوتي» مشلا تتضمن تفكيرا وآراء وفهما عميقا للحياة يمكن عرضه في مقال فلسفى ؛ لكنها حينتذ لا تصبح خلقا شعريا، كما أنها تحتوى على لوحات اجتماعية كان يمكن عرضها بطريقة المعلومات والأخبار، لكنها لن تكون هي نفسها أيضا، وعلم الأسلوب الأدبى يتخذ مادته المفضلة مما يجعل العمل الأدبى المدروس خلقا شعريا ويجعل صاحبه شاعرا مبدعا.

وأمام تمثال من المرمر قد يقف عالم الطبيعة ليدرس نوع الرخام وقيمته فى ذاته ، أما ناقد الفن فيرى كيف حوّل المشّال مادته وماذا صنع بها ، ولقد كان موقف النقد التقليدى للأدب شبيها بموقف عالم الطبيعة فى عنايته بهادة الأدب الفكرية و «الأيديولوجية» والشعورية ، ويأتى علم الأسلوب ليحاول دراسة الأدب كشكل أو خلق فنى . لهذا فهو يدرس العمل الأدبى من جانبين رئيسيين :

١ - كيف تكون وتشكل في مجموعه وعناصره؟
 ٢ - وما هي اللذة الجالية التي يثيرها؟

أى كإنتاج ونشاط خلاقين، وسواء كان قصة أو قصيدة أو مسرحية؛ فإن دارس الأسلوب يحاول أن يشرح «الميكانينزم» الكامن وراء القوى النفسية المشكلة للعمل، ويتمعن في تحليل المتعة الجمالية الناجمة عن تلقى بنيته الشعرية، ثم يحاول فيها بعد ولا بد أن يأتى هذا في المرحلة التالية أن يدرس العناصر المكونة له ودورها في بنية الخلق الشعرى، فيتساءل: بم يوحى هذا الاسم المصغر؟ وكيف تكون ذلك الإيقاع؟ وعم يكشف في لحظة الإبداع؟ وأى أثر جمالي ينجم عنه؟ ويشرح دور الصورة في ذلك، والتناغم الذي يتجلى في عمل المؤلف بأكمله (١٨: ٧٦).

فعلم الأسلوب إذن \_ عند أصحاب هذا الاتجاه \_ يدرس النظم التعبيرية للعمل الأدبى، أو لمؤلف ما أو مجموعة من المؤلفين، على أن نفهم من النظام التعبيرى ما يشمل بنية العمل والتصنيف النوعى للمادة المستخدمة فى تكوينه، وإيحاء الكلمات الماثلة فيه. ولا يمكن فهم النظام التعبيرى لمؤلف ما إلا كوظيفة حية ومظهر فعال خلال هذا النشاط الروحى المتميز الذى نسميه الخلق الشعرى. وبطبيعة الأمر فإن مضمون الأعمال الأدبية، ونوعية مادتها داخلة أيضا كعناصر تعبيرية؛ مما يقتضى دراسة الأفكار والآراء على

أساس أنها تعبير عن فكر أعمق وأشمل، ذى طبيعة شعرية، هو الرؤية المحدسية للعالم المتبلورة فى العمل المدروس، وإذا كانت رؤية العالم قد شغلت النقد التقليدى فإن خواص دراستها فى علم الأسلوب تختلف عن ذلك جد الاختلاف؛ فقد اهتم النقد التقليدى برؤية العالم لدى مؤلف ما تأسيسا على مضمونه الفلسفى أو الدينى أو الاجتماعى أو الخلقى إلى غير ذلك، أما الأمر الجوهرى والمتميز فى علم الأسلوب فهو رؤية العالم كخلق شعرى، كعملية بناء ذات أسس جمالية؛ هذا البناء الشعرى هو رؤية المؤلف للعالم، لا كما يتظاهر برؤى كثيرا ما تكون غريبة عنه؛ بل عندما لا تكون لديه أدنى رغبة فى التظاهر فإن رؤيته للعالم الذى يعيشه تأخذ فى دمغ خلقه الشعرى.

ونتيجة لذلك فإن هذا التيار الأسلوبي النقدى يحلل كيفية توظيف المكونات الشعورية في النص الأدبى، وطريقة انتقال التجربة المعاشة إلى اللغة الشعرية، ولما كان الإنسان ـ جزئيا ـ ابن عصره؛ فهو الذي يحدد له شروطه الخارجية وظروف ممارسته لحريته الخلاقة، فإنه يتعين أن نأخذ في الاعتبار كل القوى التاريخية والاجتهاعية الفاصلة في هذه التجربة وسياقها الثقافي عبر الزمان والمكان، مفيدين من معطيات العلوم الأخرى التي تعنى بتحديد هذه القوى؛ فيبحث علم الأسلوب تناغم هذه القوى لدى الشاعر، وكيفية توظيفها في عملية إبداع شعرى جمالى؛ فإذا كان النقد التقليدي يوضح ما أعطاه التاريخ والمجتمع للفنان؛ فإن الدراسة الأسلوبية تكشف عها أعطاه الفنان للفن والمجتمع بطاقته وإنجازاته الفردية.

وعلى هذا فإن علم الأسلوب عند تلك المدرسة لا يحل محل النقد ولكنه يكمله بدراسة النظم التعبيرية وفعاليتها الجهالية في الخلق الأدبى. وكما أن القصد التعبيري والقوة الجهالية هما محور البنية الكاملة الذي يحدد نوعية

موادها المكونة له؛ فإن الدراسات الأسلوبية حينتذ لا تدور كلها حول الخصائص اللغوية فحسب، ولا تسقطها من حسابها، بل تدرس النظم التعبيرية في أدائها لوظائفها، مما يجعلها لا يمكن أن تغفل الجانب اللغوى، ولا يمكن أن تكتمل باقتصارها عليه؛ فالصيغ اللغوية لا تكتسب دلالتها في العمل الأدبى إلا بعلاقتها بالهيكل الكامل له، وفع اليتها من خلال التحديد النوعى لمكوناته المختلفة. (١٨ -٨٦).

ويرى «أمادو ألونسو» أن لغة الشعر الأصيل ليست فيها ذرة من الشوائب؛ فكل شكل إنها هو شكل لمعنى، أو هو معنى مشكل، وحتى اللعب بالموسيقا والإيقاع والجناس والوقفات ونظام الكلمات؛ كل هذا إنها هو طريقة تنظيم النشاط الخلاق في لغة الشعر؛ فهو مثير للتوتر الداخلي وتعبير عنه في الوقت نفسه، ولابد من اعتباره عناصر في الهيكل الشامل قام الشاعر بتناولها وتوظيفها بلذة جمالية؛ ففي لغة الإبداع الشعرى ليست هناك زينة ولا إضافات، كل شيء إنها هو تعبير عن الشعور وحركة النفس منقولة إلى اللغة طبقا لقواعد التنظيم الجمالى.

وبعد الشعر الخلاق يأتى الأدب بنظمه المختلفة شعرا ونثرا؛ فحتى لو لم يكن هناك خلق شعرى بهذا المستوى فإن الوضع الروحي الخاص بالمارسة الأدبية يفترض توترا يصوغ ويشكل، وانتباها لجميع المقتضيات الجمالية التى لا تلعب نفس الدور في لغة المشافهة. فلغة الأدب تتغذى في بعض جوانبها من فن الشعر، وتنضبط في الجانب الآخر بالضرورات النحوية والمعجمية حسب حاحتها؛ هذه اللغة التي تستخدم في القصص والمسرح والمقالات الصحفية والكتابة العلمية الأدبية لها معجمها المفضل ولها أحوالها النحوية ونظام كلماتها وروابطها الإيقاعية وبلاغتها المرعية، بل إن لها توافقاتها الصوتية الخاصة بها، فإذا كانت نشرا علميا أو وصفيا على وجه العموم فإن

القصد الرائد لها عندئذ هو تمثيل ما يوصف طبقا لرؤية الشخصية التي تقوم بها، فلا يتم تركيب الكلام مباشرة مثلها يحدث شفاهة بتوجيهه للتأثير في الآخرين أو للمشاركة في المواقف، بل بطريقة موضوعية مطابقة لما شعر به الكاتب أو فكر فيه ، أي بموضعه الفكرى والإحساسي دون زيادة أو نقصان خضوعا للذة الجهالية؛ ففكرنا يتكون ويتشكل ويصاغ كلما عبرنا عنه بالكلمات؛ إذ إن هـ ذا التعبير هو في الحقيقة عملية تكوين له تعطيه قيمته كشيء متماسك بذاته. وهكذا فإن متعة اللغة الفنية هي متعة إعطاء الفكر والشعور المعبر عنهما تشكيلا جماليا ممتعا؛ وعلى اللغة أن تلتزم بأداء هذا التشكيل الداخلي الجمالي الذي يستحيل تحقيقه بدونها، وهنا تتجلى الحاجة الشديدة إلى جميع مظاهر الثراء والتنوع في اللغة ـ على قصورها ـ ليتحقق هذا التشكيل. فالكاتب يريد أن يجسد موضوعية رؤيته الشخصية للأمر وأسبابه الدقيقة وتقديره الذاتي له، وظلاله العاطفية الحساسة، وإبداعات خياله بجميع إيحاءاته المعقدة، ومعايشته الروحية الأصيلة، ولا تكفيه حينتذ جميع الصيغ اللغوية المستعملة، مما يدفع إلى أن يمتاح من معين اللغة القديم، وهو معين مهمل من وجهة نظر الكلام الشائع، لكنه حيّ يتنفسه الشاعر كالهواء المحيط به. وعندئذ تهرع الكلمات والانعطافات التي أفادت الشعراء المبدعين قبله في التعبير عن تجاربهم الشاملة الفذة كي تعين هذا الكاتب في صوغه الفني، وتحتفظ تلك الكلمات والتعبيرات في داخلها بأصداء مرهفة للنغم العاطفي والنور الذي تجلت به لدى الشعراء السابقين ؟ حتى إذا ما تقدمت لخدمة الكاتب الجديد أسهمت ـ سواء أراد أو لم يرد ـ في تظليل كيفية تفكيره وإحساسه، وشاركت في التكوين التدريجي لمبادئه ومشاعره، وهكذا فبقدر ما يستطيع الكاتب الجديد أن يظفر بأصالته الشخصية بقدر ما ينغرس في أرضية تراث لغته الشعرى ويمثل حلقة في سلسلتها، محسكا بيد من سبقه ومادّا يده الأخرى لمن يلحق به .

وإذا كان كل كاتب عظيم مجددا في الصيغ والمحتوى فإن هذا التجديد بجميع مظاهره المعجمية والمجازية والرمزية ما هو إلا استجابة لضرورة التحقيق الموضوعي ذي القيمة الجهالية لنوع من الجدة النفسية، لكن هذا التحقيق الموضوعي لا يمكن أن يتم بشكل متعسف اعتباطي؛ بل يحتاج لبعض الدعم التراثي الذي يجعل التجديد قابلا للتلقي والتفسير. ولهذا فإن كل خلق للغة في الشعر يعتمد في صدقه وفعاليته على أن يكون خلقا مستمرا، والدعم الذي تتلقاه المواهب الفردية المجددة هو الذي يسمى اللغة الأدبية، وهي نظام من الصيغ والأشكال الماثلة الحية يمكن تناوله وتمثيله في معجم أو أجرومية وبلاغة محددة.

وأهم ما يتميز به نظام اللغة الأدبية هذا - سواء في هيكله الكامل أو في عناصره المختلفة - هو أنه قد أخذ في اكتساب تجسده بفضل المارسة الخلاقة والمذوق الانتقائي الرفيع لأفضل الأفراد الموهوبين، وأن هياكل النغم والإيقاع، وهياكل النحو والمعجم والنطق، تستمر فيها نبالة خاصة نفثتها أرواح مبدعيها العظماء، ومع أننا نتحدث عن لغة مكتوبة إلا أنها انعكاس أيضا لهياكل نطق أصحابها الحية، فالعوامل الموسيقية لا تنفصل عن أية مارسة لغوية، وليس بوسع الكاتب كما يقول «أمادو ألونسو» - أن يسجل على الورق كلمة واحدة دون أن يكون قد شعر بجسمها الموسيقي، وليس بوسع القارئ أن يدرك جملة أو عبارة أو حتى كلمة مفردة إلا إذا أعاد بخياله تكوينها الموسيقي. (١٨ : ٢٢).

وإذا كان النقد التقليدى قد افترض بالفعل وجود مظهر جوهرى فى الأدب هو إثارته للذة الجمالية، أى اشتماله على قيم تولد هذه الإثارة، فإنه عند المهارسة الفعلية قد أغفل هذا الجانب فى تحليله وتقويمه للأعمال الأدبية ؛ إذ عنى بدراسة المواد المكونة للأعمال الأدبية دون أن يبحث فى

وظيفتها الجمالية. وعلم الأسلوب - في تقدير «أمادو ألونسو» - مدعو حينئذ لأن يشغل أساسا بهذه اللذة الجمالية باعتبارها المحرك الرئيسي للخلق الأدبى، إذ إنها كامنة فيه كما تكمن السيمفونية في «الأسطوانة» الموسيقية حتى يأتي القارئ فيوظفها أي يسمعها ويستمتع بها وتثرى روحه وتنعم حواسه، فلا الفكر ولا الشعور، ولا تكوين الواقع الدال، ولا إثارة الكلمات الموحية، ولا طرافة الجمل المتهادية، ولا سحر النغم الصوتى، لا شيء من ذلك يكون العمل الأدبى ما لم تكن اللذة الجمالية من وراثه تثيره وتحدده، فكل هيكل فني. لا ينحل في تحليله الأخير إلى هذه اللذة الجمالية الجوهرية يظل ملغزا لم يبح بسره بعد للنقد الأسلوبي (١٩٥ : ٩٦).

وقد وصلت هذه المدرسة النقدية الأسلوبية إلى أوج نضجها على يد «داماسو ألونسو» (١٨٩٨ هـ، •) في منتصف القرن، وأصبحت دراساته في هذا المجال التأصيل النظرى والتطبيق العملى المعتمد للاتجاه الإسباني في التحليل الأسلوبي، وهو اتجاه لم يفقد أهميته ولم تضعف أسسه العلمية حتى الآن؛ بل ما زال معترفا به في كل الدراسات العالمية، وإن نحا إلى تجديد مصطلحاته ومقولاته في الآونه الأخيرة، ويعتبر إلى حد ما توفيقا وتطويعا للجادئ المدرستين الأسلوبيتين السابقتين، فهو من ناحية: امتداد للمثالية الألمانية في اعتبادها الجوهري على الحدس واهتمامها البارز بالتحليل النقدي، لكنه من ناحية أخرى يرتكز على مبادئ «سوسيور» أستاذ «بالى» ومؤسس علم اللغة الحديث وينقدها ويضيف إليها. فقد ميز «سوسيور» في نظريته بين الدال والمدلول المكونين للعلاقة اللغوية، ورأى أن المدلول هو التصور الذهني الناجم عن الدال، إلا أن «داماسو ألونسو» يعتقد أن هذا التحديد المبسط الفقير لا يصل إلى أعماق الواقع اللغوي في حقيقة الأمر؛ الوظائف، إذ ينبثق الدال أو الصورة السمعية من المتكلم تحت ضغط الوظائف، إذ ينبثق الدال أو الصورة السمعية من المتكلم تحت ضغط الوظائف، إذ ينبثق الدال أو الصورة السمعية من المتكلم تحت ضغط

طاقة نفسية مركبة ؛ قد تحتوى على تصور أو أكثر؛ أو لا تحتوى على أى تصور، إلا أنها مشحونة بالرغائب المبهمة والمعطيات الحسية المتعددة من بصرية وسمعية ولمسية وغيرها ؛ مما يجعل هذا الدال قادرا على تحريك ما لا يحصى من خيوط الشبكة النفسية للمستمع ، وتلقى الطاقة المتضمنة فى الصورة السمعية .

فالمدلول هو تلك الطاقة المعقدة التي لا يمكن أن تكون قاصرة على الجانب التصوري، ومن هنا فإن بوسعنا أن نقول إن المدلول دائها مركب بشكل يجعلنا قادرين على أن نميز فيه بين مجموعة من المدلولات الجزئية. وليس من المحتم عند «داماسو ألونسو» أن يكون الدال جملة أو كلمة أو وحدة تقاس بالحجم؛ بل بالوظيفة دائها؛ فالمقطع أو الحركة أو الحرف أو النبر أو التنويع الإيقاعي تصلح جميعها لهذه الوظائف التعبيرية . كها أننا يمكن أن نأخذ الاتجاه العكسي المتصاعد، فنعتبر بيت الشعر أو المقطوعة أو القصيدة أو العمل بأكمله وحدات دالة لكل منها مدلوله الخاص، فالدال إذن كل ما يعدل به المتحدث حدسنا للمدلول مهها كان يسيرا أو خطيرا.

وإذا كان «سوسيور» يرى أن العلاقة اللغوية بين الدال والمدلول اعتباطية متعسفة دائها؛ إذ كان يمكن إطلاق أى اسم آخر على نفس المسميات ومن هنا يتأتى اختلاف اللغات، فإن هذه العلاقة \_ في الشعر على وجه الخصوص \_ ذات طابع سببي له بواعثه، إذ إن الخاصية الغنائية للشعر أو النثر المفعم بالروح الغنائي تتمثل على وجه التحديد في هذه البواعث السبة (٢١ : ٣٣).

ويعد الشكل الشعرى مركبا من مجموعة من المركبات؛ فهو يتضمن ناحية التمثيل الذهنى لما فكر فيه الشاعر، ويحتوى من ناحية أخرى على مركب من العناصر الصوتية التي تنحو جميعها إلى إقامة علائق غير تقليدية

بين الدال والشيء المدلول، وكلها اكتملت الصيغ الشعرية كلها كانت هذه العلائق أقوى تعبيريا. وتنتمى العناصر الصوتية مثلا لمستويات مختلفة لابد من تصنيفها وتنظيمها، فهى تشدرج من مجرد نبر إيقاعى إلى الحروف والكلهات والأبيات والمقطوعات، طبقا للترتيب الزمنى في الاستمرار النسبى الذي يسمح بمد خط متنام للقصيدة، والتمييز فيها بين عدد من الوحدات المختلفة في أطوالها بشكل متصاعد ينتهى إلى القصيدة كلها كوحدة كبرى (٢١: ٥٠).

ويعنى «داماسو ألونسو» بتحديد الشكل الخارجى والشكل الداخلى فى الدراسة الأسلوبية؛ فيرى أن مفهوم الشكل لا يؤثر على الدال فحسب، كها أنه لا يبؤثر على المدلول وحده، بل يمس العلاقة بينها، وهو يقابل فكرة العلاقة اللغوية عند «سوسيور» لكنه يتكيف مع طبيعة الإبداع الأدبى؛ يؤدى عند تحليله إلى إمكانية التمييز في الشكل بين منظورين مختلفين هما الشكل الخارجي والداخلى، ويعنى بالأول العلاقة بين الدال والمدلول منظورا إليها من ناحية الدال، وبالآخر نفس هذه العلاقة منظورا إليها من جانب المدلول.

وتقوم معظم الدراسات الأسلوبية على منظور الشكل الخارجى لأنه أيسر إذ ينطلق من وقائع صوتية ملموسة ؛ إلا أن الدراسات التى تحاول استجلاء الشكل الداخلى بشىء من العسر والصعوبة تعالج كيفية إعطاء صيغ معينة لمجموعة مركبة من العواطف والأفكار وأفعال الإرادة الخلاقة في الإبداع الأدبى، وتشكيلها في قوالب مادية، بعد أن كانت في حالة هلامية فوضوية تبحث عن شكلها. فاللحظة المهمة في الإبداع الأدبى ؛ والنقطة المركزية في البحث التى يتخذ هذا المنظور دون تشتيت الجهد في الأطراف الخارجية هي لحظة التشكيل الداخلي للمدلول وتكييفه العفوى المتوافق مع الدال. وعلى

«علم الأسلوب» في تقدير «داماسو ألونسو» أن يعنى بهذين المنظورين على حدد سواء، وأن يشمل نتيجة لذلك الشكل الخارجي والداخلي معا. (٢١: ٣٣).

ويلاحظ «دامانسو ألونسو» أن البحوث الأسلوبية التي تجرى في اللغات السرومانية تنحو إلى تتبع التعبير العاطفى في العمل الأدبى، وتترك جانبا تشكيل العناصر الذهنية التصورية، مع أن وحدة الفكر قد تكون لدى بعض الشعراء العنصر الحاسم في تشكيل القصيدة، مما يجعل من المستحيل عزل التصور عن العاطفة، ويوجب الاهتمام في التحليل الأسلوبي بكلا العنصرين. وعندما يتركز البحث حول ردود الفعل العاطفية العميقة التي تعطى للقصيدة عادة أسعد إنجازاتها فقد يؤدي هذا إلى إغفال ردود الفعل التأملية عير الوهلية ـ ذات الارتباط الوثيق بالتراث الثقافي وهي لا يمكن أن تنفصم عن البواعث الحيوية المباشرة، وهنا يصل «داماسو ألونسو» إلى مبدأ جوهري يتلخص فيها يلى:

إن علم الأسلوب في دراسته للعناصر العاطفية والذهنية التي تمثل وحدة القصيدة، لا يعنيه، أو لا ينبغي أن يعنيه مصدر هذه العناصر، فسواء أجاءت ثمرة للتأمل والتراث، أم نتيجة لانعكاسات حيوية مباشرة فهي تدرس بشكلها العضوى كأبنية متزامنة من القيم. فالتحليل الأسلوبي يجرى على قيم بنية متزامنة، وليست هناك أية وحدة عضوية أشد اكتهالا من القصيدة في تنفيذها اللغوى، باعتبارها الإمكانية المركزة القصوى للدلالة اللغوية الشعرية.

وليس هدف الدراسة الأسلوبية للقصيدة سوى فهمها باعتبارها نظاما فرديا تاما من القيم والعثور على وحدة هذا النظام هو غاية علم الأسلوب، ما يجعل التأمل الأسلوبي توقيتها متزامنا. بيد أن هذا الأساس وإن كان

صحيحا تماما من جانب الدال فإنه يحتاج إلى بعض التوضيح فيا يمس المدلول. فالدال مادة قابلة للتسجيل الطبيعى، والصعوبة الوحيدة التى تعترضنا فيه هو ما يتضمنه مما لا يحصى من العلاقات. أما المدلول فليس سوى حدسنا الخاص بالقصيدة، وقد نتناوله كما لو كنا قد أمسكنا بطائر فى يدنا، مع أنه ليس ماديا ولا قابلا للالتقاط والتسجيل والتحليل؛ إذ إنه ذو طبيعة معتصمة متأبية؛ إنه العنصر الأخير على صلته الحميمة بالدال لمجموعة نتوقع أن تكون منتظمة من الحالات الروحية التى تبدأ بنوع من العهاء السابق على الخلق، والتى تنمو بسر التكاثر والاختيار والتبسيط إلى اتخاذ صيغتها الشبكية المعقدة، لتكون شيئا عضويا هو المدلول. ومع أنه غير قابل للالتقاط فلابد من متابعته في تشكيله وتكونه وتضافر العناصر على غير قابل للالتقاط فلابد من متابعته في تشكيله وتكونه وتضافر العناصر على النطاق الأسلوبي البحت ( ١ ٢ : ٢ ١ ) .

ويرى «داماسو ألونسو» أن مراحل المعرفة الشعرية ثلاث: القراءة والنقد والعلم. فاللذة الجهالية الصافية، والشعور الذي تنحو القصيدة إلى توصيله، ينبغي أن يكونا بريئين سابقين على أى تحليل، نابعين من ذوق الشعر، وجديرين بأن يرتجف لهما كل قارئ حساس عندما يتضمخ بهاء الشعر العذب والمعذب في نفس الوقت. أما المبتدئ فإن هذه العملية تصبح بالنسبة له غذاء طبيعيا شعريا؛ دون المرور به كتجربة مباشرة لا تجدى أية عاولة لاحقة لبحث مشاكل الشعر معه، وعلى هذا فإن بعض الفلاسفة، عن لم يمروا بهذه الحالة قد يستعرضون ببرود وبجدية ساذجة قدرا من هذه المشاكل فلا يزيدون على بناء مجموعة من الأقفاص الفارغة التي لا تصلح لسكني أي طير. لكن من يعض هذا السم العذب؛ من يغشيه ذلك النور الباهر للجانب المجهول في الوجود، قد يحيا ويموت متنسكا له دون أن يشغل بشيء آخر، وقد تستند به فكرة التساؤل عن سبب تحريك هذا الشعر يشغل بشيء آخر، وقد تستند به فكرة التساؤل عن سبب تحريك هذا الشعر

له ومصدر قوته ، وعندئذ لابد له أن ينتقل إلى مرحلة أخرى بالغة الحيوية ؛ فبعد أن كان الشعر غذاءه الطبيعي يصبح مادة لتأمله النقدى الفكرى كمشكلة فلسفية ؛ فإذا أمعن في الطريق وحاول الإجابة عن هذه الأسئلة الملحة فإنه حينئذ يخطو نحو المرحلة الثالثة من مراحل المعرفة الشعرية للأدب.

فالمرحلة الأولى هي القراءة، والثانية هي النقد، وكلتاهما عند «داماسو ألونسو» حدس غير علمي في حقيقة الأمر؛ يقوم على معرفة فنية لوقائع فنية مكتفيا بالتذوق، وما ينبغي أن نبحث عنه إنها هو إمكانية المرحلة الشالثة للمعرفة الأدبية، إمكانية المعرفة العلمية للوقائع الأدبية الفنية وهي مهمة البحث الأسلوبي، ولا يخلو بطبيعة الحال من إشكالات وتناقضات، لكن لا مفر من محاولته. (٣٩٧:٢١).

فالسؤال المطروح إذن هو: إلى أى حد، وبأى شكل، يمكن للفن، وفي حالتنا الخاصة، للأدب والشعر أن يكونا موضوعا لمعرفة علمية؟

إن التوحد المتفرد من أهم خصائص الأعمال الفنية ؛ فإذا عرضنا القضية محصورة في عمل فني أو أدبى محدد أدركنا المشكلة بشكل مباشر صريح ، فإلى أي حدد يصبح هذا الخلق المتوحد المتفرد موضوعا صالحا للمعرفة العلمية؟

لنأخذ قصيدة شعرية مثلا؛ إنها خلق فنى فردى غير مكرور، هل يمكن مع ذلك أن تكون موضوعا لمعرفة علمية تلتقط الظواهر وتبحث عن القوانين أم أنها مجال لا تجدى معه سوى المعرفة الحدسية المتذوقة؟

ربها كانت فكرة القانون ـ بالمفهوم الطبيعى ـ غير صالحة للتطبيق الحرفى هنا، كها أن من الواضح أن معرفة الظاهرة الفنية تعنى إدراك سبب تفردها وتوحدها وخصوصيتها، وكل هذا إنها هو قانونها الداخلي الخاص؛ أي أن

علينا \_ نتيجة لـ ذلك \_ أن نعتبر الظاهرة الأدبية ؛ القصيدة مثلا، كونا مغلقا على نفسه، ونبحث عن قانونه الخاص، أو نظام قوانينه، أى ما يتكون منه، وما يجعله متفردا لا نظير له.

هذه هي المشكلة المركزية للمعرفة العلمية للعمل الأدبى، وهي مشكلة يرى «داماسو ألونسو» أنها لن تحل بمنهج علمي بحت؛ بل لابد فيها من الاعتباد على الحدس؛ فهذا هو مجد الحدس وعظمته باعتباره أداة الالتقاط والتصوير الأخيرة للإنسان القادرة على الإحاطة بمكونات العمل الأدبى المتفرد في لحظة غامضة مضيئة معا.

على أننا لا نلبث أن نرى أن العمل المتفرد يحتوى فى تركيبه على مجموعة من العناصر المتشابهة مع مجموعة من العناصر الأخرى المكونة لأعمال مناظرة، قصائد شعرية مثلا، وعندئذ ندرك أن من الممكن إقامة نوع من التنميط أو التنظيم لمجموعات متقاربة أو لعناصر متشابهة، وهذا المجال مفتوح بطبيعة الحال للبحث العلمى المنظم.

لكن لا ينبغى أن ننسى أنه بعد أن تتولى إجراءاتنا التحليلية إقامة شبكة من العلاقات بين الأعمال الفنية المتوافقة فإنه غالبا ما تكون السمكة قد هربت من ثقوب هذه الشبكة. وبالفعل فإننا ندرس علميا كل ما يتوافق أو يتشابه مع مجموعة أخرى من القصائد دون أن نصل بهذا إلى معرفة علمية لما كان يهمنا معرفته في حقيقة الأمر وهو: لماذا تعد القصيدة شيئا متوحدا متفردا؟، فمن الممكن وضع نظام استنباطي لبعض المقولات العامة والقواعد الأساسية التي تشبه القوانين، فندرس مشلا بعض حالات الدوال وما تنتجه من مدلولات، ونضعها في قوائم كي نصل إلى قوانينها العامة في الشعر وظواهره، ولو فعلنا ذلك في العالم المادي لكنا قد أحطنا به علما. أما في الفن والشعر خاصة في في ما يند عن هذا التحليل هو العنصر الجوهري فيه على في والشعر خاصة في في ما يند عن هذا التحليل هو العنصر الجوهري فيه على

وجه التحديد؛ هو ما يجعله متفردا متميزا، مما يجعل أى تحليل مهما كان دقيقا شاملا في رأى «داماسو ألونسو» لا يمكن أن يغنى عن هذا الحدس الكلى الذى يصل إليه شاب في لحظة ملهمة وهو يمسك بيده ديوانا من الشعر في صباح ربيعى بإحدى الحدائق العامة. (٢١: ٢٠٠) فالحدس هو وحده القادر على تلك القفزة الأخيرة، وهو وحده الذى يستطيع أن يرفع العلم على قمة المعرفة بالفن. هو الذى يحيل العداء إلى صقر!

لكن لابد من التسليم \_ مع ذلك \_ بأن المسافات التى يقطعها التأمل المنهجى للشعر تتسع كل يوم وترقى إلى أعلى ؛ ما دام هذا التأمل يتخذ أساسا له ما تضافرت على إثباته جهود العلماء في علم الأسلوب.

وبهذه الروح حلل «داماسو ألونسو» رئيس الأكاديمية الإسبانية الآن عيون الشعر الإسباني في مختلف عصوره، واضعا يده بطريقة نقدية أسلوبية فذة على ملامح شكله الخارجي والداخلي، ومجموعة العلاقات الكامنة المتبادلة بين دواله ومدلوله، معتمدا في الدرجة الأولى على ذوق الشاعر الفنان؛ الذي أسس مع ثلة من الشباب يتوسطهم «جارثيا لوركا» ما أطلق عليه فيا بعد جيل ١٩٢٧، كما يعتمد على جهاز الناقد اللامع وأدوات العالم اللغوى المتمكن. وتبعه في هذا السبيل كوكبة من الباحثين لا يزالون يرون فيه علما من أكبر أعلام الدراسات الأسلوبية في اللغات اللاتينية، وسنعود إن أذن الله تعالى - إلى بقية مبادئهم في الإجراءات الأسلوبية عند التعرض لها فيها يلى من فصول هذا البحث.

## الإطار النظرى لعلم الأسلوب

- 🗆 مقهوم الأسلوب
- 🗆 تحديد علم الأسلوب
  - 🗆 صلته بعلم اللغة
    - 🗆 علاقته بالبلاغة

## مفهوم الأسلوب

عرضنا في القسم السابق لتاريخ علم الأسلوب واتجاهاته المبكرة حتى منتصف القرن تقريبا، ويتعين علينا لمتابعة تطور هذا العلم الحديث من ناحية ناحية، وللتركيز على «المبادئ» ـ بالمفهوم الفكرى لا التاريخي ـ من ناحية أخرى أن ننتقل إلى منظور مختلف؛ فنبحث في الإطار النظرى للعلم وكيفية تبلوره وعلاقاته بالعلوم المناظرة الأخرى التي تكاد تمتزج به، مثل علمي اللغة والبلاغة. إلا أنه لا يمكن الحديث عن علم الأسلوب دون تعرض لمفهوم الأسلوب؛ مما يضعنا فجأة في قلب المشكلة الأسلوبية، ويوشك أن يشكك في مشروعية الدراسة العلمية، لأن استعراض هذا المفهوم وتحليله يلخص مراحل البحث في الأدب واللغة، وتطور النظرية النقدية حتى قربها من الطابع العلمي ـ بعد عناء شديد \_ في الآونة الأخيرة، مما يجعل تحليل المفهوم عملية مراجعة نوعية لنمو الاتجاهات السابقة، والتقاط للخيوط المتينة منها، الصالحة للدخول في بنيته ونسيجه كعلم ناضج مكتمل.

لهذا فإن تقديم تعريف دقيق لـ لأسلوب ليس مجرد إشارة للهادة التي يعالجها علمه ؛ بل هو أول اختبار لصلابة مناهجه وسلامة أدواته، وهي بطبيعتها مناهج تراكمية لا تبادلية ؛ أى أن اللاحق منها لا يلغى السابق تماما ويعفى على أثره مثل مناهج العلوم الطبيعية ، بـل يثريه ويتكئ عليه وإن

اضطر لتغيير نقطة الارتكاز فيه. فأدوات البحث في هذه العلوم الإنسانية لا تتناسخ بل تتكاثر، ويصحح الحديث منها اتجاه حركة القديم؛ دون أن يوقفها أو يردها على أعقابها. فالجديد فيها ينقد القديم ولا ينقضه، لأنه دخل في صميم تجربته وكينونته.

ولا تثريب علينا أن نبدأ - مثل أجدادنا الأوائل - بالإشارة للجذر اللغوى لكلمة «أسلوب» في اللغات الأوروبية المعروفة واللغة العربية ، فقد اشتقت في هذه اللغات من الأصل اللاتيني Stilus وهو يعنى «ريشة» ثم انتقل عن طريق المجاز إلى مفهومات تتعلق كلها بطريقة الكتابة؛ فارتبط أولا بطريقة الكتابة اليدوية، دالا على المخطوطات، ثم أخذ يطلق على التعبيرات اللغوية الأدبية؛ فاستخدم في العصر الروماني - في أيام خطيبهم الشهير «شيشيرون» \_ كاستعارة تشير إلى صفات اللغة المستعملة ؛ لا من قبل الشعراء، بل من قبل الخطباء والبلغاء، وقد ظلت هذه الطبيعة عالقة إلى حد ما بكلمة Style حتى الآن في هذه اللغات؛ إذ تنصرف أولا إلى الخواص البلاغية المتعلقة بالكلام المنطوق. ولما كانت الأعمال الأدبية تختلف أساسا عن الخطابة واللغة المنطوقة فإن تعلق مفهوم الأسلوب بها يشير إلى بعض الخواص الكلامية فيها. ويرى بعض الباحثين أن اشتقاق الكلمة من أصل لا تيني \_ لا إغريقي \_ كما هي الحال في معظم المصطلحات البلاغية الأخرى له أهمية خاصة ، فأرسطو مثلا يستخدم Lexis أي لغة أو كلمة مقابل -Tax is أي نظام التي تترجم عادة بقول أو أسلوب، لكن كلمة Stylos تعنى في اللغة الإغريقية «عمودا»، ومن هنا جاءت تسمية زاهد متصوف مثل «سيميون» «الأستيليتا» إذ كان يعيش على عمود قديم تقشفا وزهدا. أما شكل كلمة Style في اللغة الإنجليزية، بدلا مما كان ينبغي أن تكتب به Stil فمبنى على أساس توهم الأصل الإغريقي، لا مطابقة الأصل اللاتيني الحقيقي كما يقول قاموس «أوكسفورد» (١٥:٤٨).

أما في اللغة العربية فأسلوب \_ كما يقول ابن منظور في لسان العرب \_ «يقال للسطر من النخيل، وكل طريق ممتد فهو أسلوب، فالأسلوب الطريق والوجه والمذهب، يقال أنتم في أسلوب سوء . . ويجمع أساليب ، والأسلوب الطريق تأخذ فيه، والأسلوب الفن، يقال أخذ فلان في أساليب من القول أى في أفانين منه» (١٧: ٥٦) هذا من الوجهة اللغوية البحتة، لكن لا مفر من استكمالها بالمفهوم الدلالي لـ الأسلوب في التراث العربي، ولعل أدق تحديد له \_ على تأخره \_ يرجع إلى «ابن خلدون» الذي يقول في مقدمته عن الأسلوب: «إنه عبارة عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه، ولا يرجع إلى الكلام باعتبار إفادته كمال المعنى من خواص التركيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان، ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هـ و وظيفة العروض، وإنها يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص . . وتلك الصورة التي ينتزعها النهن من أعيان التراكيب وأشخاصها، ويعيدها في الخيال كالقالب والمنوال، ثم ينتقى التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان، فيرصها فيه رصا، كما يفعل البناء في القالب والنساج في المنوال، حتى يتسع القالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام، ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه، فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص فيه وتوجد فيه على أنحاء مختلفة. » (٥: ١٢٩٠).

ومن الواضح أن هذا المفهوم التركيبي الدقيق للأسلوب إنها هو اصطلاحي لا لغوى، ويسبق بقرون دخول الأسلوب في المصطلح النقدى الأوروبي، فقد استخدم في النقد الألماني منذ أوائل القرن التاسع عشر في معجم Grimm وورد لأول مرة في اللغة الإنجليزية كمصطلح عام ١٨٤٦ طبقا لقاموس «أكسفورد»، ودخل القاموس الفرنسي لأول مرة كمصطلح عام ١٨٧٢م).

وإذا كان الباحثون يجمعون اليوم على أن «الأسلوب» من أهم المقولات التي توحد بين علمي اللغة والأدب، وأن دراسته ينبغي أن تتم في المنطقة المشتركة بينهها؛ فثمة إذن اتفاق ضمني على أن هناك شيئا يسمى «الأسلوب» لم يخرج عليه سوى باحث إنجليزي معاصر هو «جراي» الذي زعم أنه يمكن من استعراض مشكلات تعريف الأسلوب والاعتراضات الموجهة لكل منها استخلاص نتيجة مريحة تحل الإشكال وهي أنه لا وجود له (٤٨).

أما بقية الدارسين فقد سلموا بوجود الأسلوب بالرغم من عدم اتفاقهم على تحديده وتحديد الإطار النظرى الذى تتم دراسته فى نطاقه ، فليس هناك تعريف واحد للأسلوب يتمتع بالقدرة الكاملة على الإقناع ، ولا نظرية يجمع عليها الدارسون فى تناوله . وقد أدى هذا إلى أن يقدم كثير من الباحثين فى مقدمة كتبهم لعلم الأسلوب بعرض مجموعة من التعريفات تصل فى بعض الأحيان إلى نيف وثلاثين تعريفا ، إلا أنه لا ينبغى أن نستنتج من ذلك على الإطلاق أن ظاهرة الأسلوب مشكوك فى وجودها ؛ فعلم اللغة مثلا يستخدم بنجاح بالغ مقولة الجملة بالرغم من عدم اتفاق العلماء على تحديدها ، حتى عكف بعض الباحثين على جمع مائة وثهانية وثلاثين تعريفا للجملة ، ومع ذلك فهى بالغة الفائدة فى جميع التحليلات اللغوية ولا يمكن التخلى عنها .

على أن هذه التعريفات تساعد بالضرورة على تحديد الظاهرة؛ وخاصة عندما لا تنتزع من سياقها قسرا، بل يعنى الباحث بالإشارة إلى إطارها النظرى الأصيل، بالإضافة إلى قيمتها التوثيقية، أما إذا اقتطعت بشكل مبتسر فإنها حينئذ تعوق نمو النظرية الأسلوبية، وتحول دون إجراء تحليل دقيق لظواهرها. ولعل هذا يتضح بشكل بين من التعريف الشهير الذى قدمه «الكونت بوفون» في خطابه عن الأسلوب إذ يقول:

«إن المعارف والوقائع والاكتشافات تتلاشى بسهولة ، وقد تنتقل من

شخص لآخر، ويكتسبها من هم أعلى مهارة، فهذه الأشياء تقوم خارج الإنسان، أما الأسلوب فهو الإنسان نفسه، فالأسلوب إذن لا يمكن أن يزول ولا ينتقل ولا يتغير».

وقد تردد ذكر هذا التعريف مئات المرات بأشكال مختلفة وأدى اقتطاعه من سياقه إلى انتقال مشكلة الأسلوب إلى نطاق علم النفس الفردى، وجعل مقولة الأسلوب تشير إلى شخصية مؤلف النص وخواصه النفسية. وبطبيعة الأمر فإن تحليل الأسلوب الفردى والخواص الأسلوبية المتعينة لمؤلف محدد أمر منطقى ومشروع ؛ إلا أن إقامة العلاقة المتبادلة بين الأسلوب ووقائع حياة المؤلف أو ملامحه الفردية المادية أو النفسية قد عاق خلال فترة طويلة إقامة تصور أسلوبي يعتمد على مقولات علم اللغة من ناحية، ويتمتع بتقدير باحثى الأدب من ناحية أخرى.

ونفس هذا الموقف المتحفظ ينبغى أن نتخذه عندما نرى مؤلفا يتحدث عن أسلوبه الخاص، فمن ناحية المبدأ نجد أن ما يقوله الكتاب عن أعالهم لا يمثل دائما أوثق السبل للتعرف عليها فى علم الأدب، ومن ذلك تلك العبارة الشهيرة «لمارسيل بروست» التى كثيرا ما يستشهد بها إذ يقول: «إن الأسلوب ليس بأية حال زينة ولا زخرفا كما يعتقد بعض الناس، كما أنه ليس مسألة «تكنيك» إنه مثل اللون فى الرسم؛ إنه خاصية الرؤية تكشف عن العالم الخاص الذى يراه كل منا دون سواه» (٧٣: ٢٣) فهذا بيان عن عملية الخلق الأدبى، خاصة إذا لاحظنا ارتباطه بالنظريات الفنية الانطباعية المعاصرة له، لكنه لا يعد تعريفا للأسلوب، والكاتب بدوره لم يزعم أنه يقدم تعريفا للأسلوب، ومع ذلك فقد اعتبر خلال فترة طويلة محورا أساسيا لفهم تعريفا للأسلوب، ومع ذلك فقد اعتبر خلال فترة طويلة محورا أساسيا لفهم تعريفا للأسلوب، ومع ذلك فقد اعتبر خلال فترة طويلة محورا أساسيا لفهم تعريفا للأسلوب، ومع ذلك فقد اعتبر خلال فترة طويلة محورا أساسيا لفهم تعريفا للأسلوب، ومع ذلك فقد اعتبر خلال فترة طويلة محورا أساسيا لفهم تعريفا للأسلوب، ومع ذلك فقد اعتبر خلال فترة طويلة محورا أساسيا لفهم تعريفا للأسلوب، ومع ذلك فقد اعتبر خلال فترة طويلة محورا أساسيا لفهم تعريفا للأسلوب، ومع ذلك فقد اعتبر خلال فترة طويلة محورا أساسيا لفهم تعريفا للأسلوب، ومع ذلك فقد اعتبر خلال فترة طويلة محورا أساسيا لفهم تعريفا للأسلوب، ومع ذلك فقد اعتبر خلال فترة طويلة عورا أساسيا لفهم تعريفا للأسلوب، ومع ذلك في المرباء .

وهناك طريقة منظمة لتصنيف تعريفات الأسلوب المختلفة تتمثل في

مراعاة المراحل الأساسية لعملية التوصيل الأدبية، فثمة تعريف يعتمد على وجهة نظر الكاتب مثل الذى أشرنا إليه من قبل، ومع تحفظنا فى قبوله ينبغى أن نختبر عناصره ونستشف منها ما يدل موضوعيا على رؤية الكاتب وموقفه، «فجوته» مثلا كان يرى أن «الأسلوب هو مبدأ التركيب النشط الرفيع الذى يتمكن به الكاتب من النفاذ إلى الشكل الداخلي لمادته والكشف عنه» وبهذا الفهم لا يصبح الأسلوب مجرد تقليد سلبي للطبيعة، ولا تطبيق لبعض المهارات المصطنعة في تطويع المادة. ويقول «موريه»: «الأسلوب بالنسبة لنا هو موقف من الوجود، وشكل من أشكال الكينونة، وليس في الحقيقة شيئا نلبسه ونخلعه كالرداء، ولكنه الفكر الخالص نفسه، والتحويل المعجز لشيء روحي إلى الشكل الوحيد الذي يمكننا به تلقيه المعجز لشيء روحي إلى الشكل الوحيد الذي يمكننا به تلقيه وامتصاصه». (٢٤ على الـ

وثمة تعريفات أخرى تشير إلى خواص النص نفسه؛ بالتركيز على تحليل الأسلوب فى إطار البحث الموضوعي عن خواصها وملامحها المحددة، كما أن هناك فى المقام الثالث تعريفات تعتمد على انطباع القارئ المتلقى، وهى منتشرة بكثرة فى معظم الأعمال النقدية وكتب تاريخ الأدب فى تحديدها للأسلوب الفردى والجماعي، وقد يتألف التعريف الواحد من أكثر من عنصر من هذه العناصر الثلاثة كما سنرى فيما بعد.

وقد استعرضنا آراء «بالى» مؤسس علم الأسلوب، ويستخلص منها أن مفهوم الأسلوب عنده يتمثل في مجموعة من عناصر اللغة المؤثرة عاطفيا على المستمع أو القارئ، ومهمة علم الأسلوب لديه هي البحث عن القيمة التأثيرية لعناصر اللغة المنظمة، والفاعلية المتبادلة بين العناصر التعبيرية التي تتلاقي لتشكيل نظام الوسائل اللغوية المعبرة، فاللغة بالنسبة له هي مجموعة من الوسائل التعبيرية المعاصرة للفكر، وبوسع المتحدث أن يكشف

عن أفكاره بشكل عقلى موضوعى يتوافق مع الواقع بأكبر قدر ممكن، إلا أنه كثيرا ما يختار إضافة عناصر تأثيرية تعكس جزئيا ذاته من ناحية والقوى الاجتهاعية المرتبط بها من ناحية أخرى. وعلم الأسلوب يدرس هذه العناصر التعبيرية للغة المنتظمة من وجهة نظر محتواها التأثيرى؛ أى التعبير عن الحساسية من خلال اللغة، وفاعلية اللغة على هذه الحساسية. (٢٤١٥) فأصل الأسلوب عند «بالى» هو إضافة ملمح تأثيرى إلى التعبير، ولاشك أن هذا الملمح التأثيرى ذو محتوى عاطفى، وهو نفس المحتوى الذي يعتمد عليه «سيدلير Seidler» منظورا إليه من وجهة نظر المتلقى أو القارئ فى تحديده للأسلوب إذ يقول: «الأسلوب هو طابع العمل اللغوى وخاصيته التي يؤديها، وهو أثر عاطفى محدد يحدث فى نص ما بوسائل لغوية، وعلم الأسلوب يدرس ويحلل وينظم مجموعة الخواص التي يمكن أن تعمل أو تعمل بالفعل في لغة الأثر الأدبى، ونوعية تأثيرها، والعلاقات التي تعمل بالفعل في لغة الأثر الأدبى، ونوعية تأثيرها، والعلاقات التي قالنظرية الأسلوبية كمتلق يعتد بدوره في تحديد التأثير داخل عملية في النظرية الأسلوبية كمتلق يعتد بدوره في تحديد التأثير داخل عملية التواصل الأدبى.

وقد سبق للبلاغة التقليدية أن اعتدت بالمخاطبين كهدف للقول المقنع ؛ إلا أن مقولة القارئ لا تبرز من خلال هذه التصورات الأسلوبية إلا على أساس واحد هو تأثير الأسلوب القاصر على المستوى العاطفى ، ونادرا ما نجد مؤلفا يتجاوز هذا المستوى ويلتفت إلى ألوان أخرى من التأثير كها نجد عند «أمادو ألونسو» الذى كتب عام ١٩٢٤ يقول: «إن الطريقة التى يتكون بها العمل الأدبى في جملته وعناصره التفصيلية هى التى تحدد أنهاط المتعة الجمالية الناجمة عنها ، وبعبارة أخرى ينبغى الاعتداد بها كإنتاج إبداعى وقوة خلاقة في نفس الوقت» . لكن هذه الإشارات للقارئ لم تستمر في المراحل خلاقة في نفس الوقت» . لكن هذه الإشارات للقارئ لم تستمر في المراحل الأولى لتطور علم الأسلوب ، وبهذا لم تدخل في المنهج التحليلي الذي انبثق

حينئذ، لم يلبث علم اللغة الحديث أن عاد إلى الاهتمام بالتأثير العاطفى على المتلقى تحت مصطلح لغوى آخر هو «الإيجاء»، فيشير بعض الدارسين إلى علاقة الإيجاء بالأسلوب بقوله: «كلما قرأنا نصا جديدا برزت إيجاءاته، فكيف نتعرف على هذه الإيجاءات إن لم ينظر القارئ إلى نفسه محاولا تحليلها من خلال تجربته الخاصة كقارئ؛ لكن هل تكفى الإيجاءات لتغطية جميع أسرار عملية الكتابة؟ إن هذا مشكوك فيه، ومع ذلك لابد للدراسات الأسلوبية أن تأخذ في اعتبارها مقولة «القارئ» بشكل ما»، وسنرى عند استعراض النظرية الأسلوبية البنيوية كيفية توظيفها لهذه المقولة (٧٣:٥٥).

وهناك تصورات أسلوبية أخرى تنحو إلى تعريف الأسلوب دون اعتبار لمصدره ولا تلقيه، بل كشيء ماثل في النص نفسه، لكن على أساس أنه عنصر إضافي يتم تزيين النص به كحلية لشكله وصياغته، فيصبح الأسلوب هو القشرة التي تلف لبا من الفكر أو التعبير الموجود من قبل؛ أو زينة تضاف إلى النواة الأساسية للقول. ومن نهاذج هذا المفهوم تعريف «ستاندال»: «الأسلوب هو أن تضيف إلى فكر معين جميع الملابسات الكفيلة بإحداث التأثير الذي ينبغي لهذا الفكر أن يحدثه» (٢٨: ٢٨) ومعنى هذا أنه يسلم بوجود فكر معين قبل تجسده في كلمات؛ فالأسلوب إذن يصبح إضافة تقوم بوظيفة لا تتصل بالجهال، بل على وجه التحديد بالفعالية والتأثير.

وما دام الأسلوب يعد إضافة بهذا الشكل، فمن المكن إذن تصور تعبيرات محايدة لا أسلوب لها، ويرتبط الأسلوب حينتذ بالأعمال البليغة فحسب، فهى التى تتميز بالقوة، وإن كانت معرضة لخطر الرتابة بالتكرار، فالأسلوب له ميزة التعقيد الذى قد يؤدى بدوره إلى التشتيت. ومن الباحثين المحدثين «جودمان» إذ يقول: «إن أناشيد «ميلتون» ليس لها أسلوب، فهى أقوال محتدمة وملتزمة بشكل شخصى، وبوسعنا أن نقول إنه ليس هناك

أسلوب على ثلاث وجهات، إحداها \_ وهى التى تنطبق على "ميلتون" \_ تشير إلى أن قولا قديرا قد يبدو محايدا من الناحية الفنية لصالح ما فيه من فكر وشعور؛ في الوقت الذي يعد فيه هذا الحياد نفسه تعبيرا عن موقف، والوجهة الثانية أن تكون الكتابة غير أدبية، إذ لا يستطيع المؤلف أن يقيم علاقة بينه وبين قوله مطلقا، وهنا لا يكون ثمة أسلوب، أما الوجهة الثالثة فهى تنطبق على الشعر السيئ؛ حيث يصبح الحرمان من الأسلوب في واقع الأمر نتيجة لاختلاط أساليب عديدة» (٤٧ : ١١٧) وطبقا لهذا المفهوم فإن الأسلوب له قيمة مستقلة عن المضمون، وهو قاصر بطبيعة الحال على الشكل اللغوى، ويمد القارئ بلذة مستقلة محتلفة تماما عن أهمية المادة المعالجة في القول.

وعندما نفصل هكذا اللحاء الخارجي للأسلوب عن اللب الداخلي للفكر أو اللغة الخالية منه، ونقرر بذلك وجود فكر سابق على اللغة أو عبارة «قبل للغوية» فإن هذه التصورات ترتبط مباشرة بالتمييز الكلاسيكي بين المنطق والبلاغة؛ واعتبار الأسلوب إضافة أمر بالغ القدم؛ فالبلاغة اليونانية القديمة ومن بعدها الرومانية والعربية واللاتينية لكانت تتصور أن القول يمكن أن يكتمل بشكل خاص بإضافة محسنات لغوية أو بديعية، هذه المحسنات الجهالية لا تضاف، طبقا لقواعد البلاغة، إلا للنصوص الفنية الراقية، وقد عدت ألوان المجاز والصور البلاغية من قبيل هذه المحسنات في الزهرت فيها البلاغة التقليدية، ويتضح في دراسة الشعر الغنائي على وجه الخصوص؛ إذ يظل من الميسور اعتبار الوزن والقافية مثلا إضافة جمالية الخصوص؛ إذ يظل من الميسور اعتبار الوزن والقافية مثلا إضافة جمالية برأسها من حين لاخر في بعض البحوث الحديثة، بالرغم من غالفتها برأسها من حين لاخر في بعض البحوث المحديثة، بالرغم من غالفتها للأسسس اللغوية المعتد بها؛ إذ توهم إمكانية إجراء صياغة لغوية محايدا وتحميلها بعد ذلك برداء المحسنات؛ عما يقتضي أن يكون النص الأول محايدا

لا أسلوب له؛ ويعنى تمييزا واضحا بين اللغة والأسلوب. ولما كان النص الكامل الذى انتهت كتابته هو الوسيلة الوحيدة الموثوق بها التى نملكها لمعرفة فكر مؤلفه، فمن المستحيل أن نفصل الفكر الأصيل أو الوليد عن التعبير الماثل فيه بمنهج لغوى وصفى، كما أنه من المستحيل أيضا التمييز بين عبارات تتميز بأسلوب وعبارات تفتقر إليه دون اللجوء إلى معايير تحكمية متعسفة غالبا ما تكون ذاتية، من هذا النوع الذى يجتهد الباحث اللغوى لتفاديه.

ومن هنا يتعين على الدارس أن يتريث كثيرا في تقبل هذا التصور للأسلوب باعتباره زينة وجملة من المحسنات؛ إذ يؤدى في نهاية الأمر إلى إقامة نظرية عاجزة عن إدراك طبيعة الأسلوب سرعان ما تقع في مزلق اعتبار الأشكال المجازية هي محوره الأساسي الوحيد، دون أن تصل من وراء ذلك إلى تفسير النص الأدبى بكل بنيته وتحديد قيمته الجمالية الحقيقية (٧٣ : ٤٩).

وهناك تصورات أخرى تنحو إلى الاعتداد بمصدر الأسلوب ومنبعه في تحديد المقولة النظرية له؛ بحيث تعتمد في تحليل طبيعة الأسلوب على عملية إبداعه نفسها، وقد انتهى البحث في هذا الاتجاه إلى تأسيس منهج الأسلوبية التوليدية الذي يدرس الأسلوب في علاقته بمصدره خلال عملية الخلق الفنى. وعلى هذا فإن الأسلوب كعمل فردى لا يعنى فقط الظاهرة الماثلة في نص شخصى محدد كلون من التجلى لمارسة فردية، وإنها يعنى أنه ظاهرة تتميز بشكل حاسم بخواص هذه الفردية وتنطبع بصبغة صاحبها. ومن ثم يتحدد الأسلوب بأنه كيفية الكتابة المتميزة لمؤلف معين. وقد تجدد هذا المفهوم في كثير من تعريفات الأسلوب المعاصرة؛ وهو يتكئ في صميمه على مقولة نظرية فحواها أن النصوص اللغوية ليست سوى صور للعمليات العقلية التي تنبع منها، أو كها يقول أحد المدافعين عن هذه الفكرة العقلية التي تنبع منها، أو كها يقولة تعد الأسلوب صورة للطابع النفسية»، وهي مقولة تعد الأسلوب صورة للطابع

الفردى وملامح نفسية مؤلف، ويمكن إرجاعها إلى فلسفة «أفلاطون» وبلاغة «سينيكا» وتدل عبارة «بوفون» التي سبقت الإشارة إليها على أنها كانت لا تزال شائعة في القرن الثامن عشر، ثم لم تلبث أن اكتسبت قوة حيوية جديدة بآراء المدرسة المثالية الألمانية التي تعتبر الأسلوب صورة لنفسية الشاعر كها شرحنا من قبل.

ويدعو بعض الباحثين الآن إلى إقامة تصور أسلوبي لا يعتمد على نظرية الانعكاس الفلسفي للفرد فحسب، بل يأخذ في اعتباره أيضا الواقع الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب الواقع النفسي في المرحلة التاريخية لكتابة النص ، عما لم تتطرق إليه تصورات الأسلوب التقليدية . فإذا قورن هذا المفهوم بفكرة الأسلوب المنبثق من العمل فحسب اتضحت له ميزة أصلية هي إدراج مقولة المؤلف في حسابه كعنصر مكون أساسي في عملية التوصيل الأدبي، وقد يتضح للمتأمل أن هذه التصورات غالبا ما تشير إلى ما هو أبعد من المؤلف، غير أنها قد تعنى بالأسلوب بقدر ما يلقى من الضوء على نفسية المؤلف وظروف حياته، مما يجعل مهمة علم الأسلوب تنحصر في تحليل الخواص الفردية المعروفة من قبل عن طريق الدراسات «البيوجرافية» الكاشفة عن سيرة حياة المؤلفين، وبهذا تصبح مجرد وسيلة لاستنباط بواعث الإبداع الفردي، مما يؤدي بالضرورة إلى ضمور الدلالة النهاثية للعمل الأدبي ووصولها إلى أدنى مستوياتها. فما دمنا قد اعتبرنا الأسلوب مجرد أثر للشخصية الفردية المتميزة فلابد أن نتقبل ما يترتب على ذلك من نتائج، ونمضى في تحليله دون محاولة للعثور على أية تعميات جديدة كلما أمعنا في الطريق؛ إذ يظل متفردا متوحدا في كل حالة. وقد أدى هذا التصور للأسلوب كانعكاس لشخصية المؤلف المبدع إلى افتراضات عديدة عن طبيعة «الأنا» الكامنة وراء المؤلف، ولكنه لم يؤد في أية حالة إلى منهج خصب من الوجهة اللغوية ومثمر في التطبيق على الأعمال الأدبية.

وقد ركزت المدرسة النقدية الإنجليزية على الجانب الفردى في مفهوم الأسلوب، فنجد «مورى» في كتابه المبكر اللذي نشره في أوائل العشرينيات عن مشكلات الأسلوب يستعرض ثلاثة مفاهيم للأسلوب: فهو قد يعني الخواص الشخصية الفردية في الكتابة الأدبية وقد يعنى طريقة عرض الأفكار لغويا، أو يعنى امتزاج الجانب الشخصى بالمطلق لدى الكاتب العظيم في مشاهده المكثفة الكبرى التي تشير إليه ؛ مما يجعله تحقيقا كاملا للدلالة العالمية في تعبير شخصى خاص. ويرى أن مصدر الأسلوب يكمن في العاطفة القوية الأصيلة. وأن طبيعة الكاتب تتجلى في شخصية أسلوبه ؟ فالطريقة الفردية للرؤية والشعور تجبره على استخدام اللغة بطريقة فردية أيضا، ومن هذه الزاوية فإن «النغم الشخصي» يبدو وكأنه الشيء الجوهري في الأسلوب، وبعبارة أخرى: على الأسلوب أن يكون فرديا لأنه التعبير عن طريقة الإحساس الفردية. وقد تبدو بعض الأساليب أكثر خصوصية من بعضها الآخر؛ إما لأن شعور الكاتب يبتعد بوضوح عن المألوف لدى أمثاله ، وإما لأن تجاربه العاطفية عادية لكنه \_ مدفوعا بلون من الغرور \_ يحاول أن يدهش القارئ العادى بعبارات فجة مبالغ فيها ؛ وهذه هي الأصالة المزيفة التي قد تدفع بعض الناس إلى توهم التفرد عندما تخونهم قوة المشاعر الأصيلة الحقيقية ، فيقعون نهبا لتضخم الأحاسيس الكاذبة . على أن دليل أصالة الأسلوب عنده يتمثل في إحساسنا الضروري به ؛ حيث نلتقط فيه إشارة مباشرة لطريقة متهاسكة في الشعور بالأشياء، وكلما كانت هذه الإشارة واضحة للتصور كلم صحبتها قناعة تامة بأن خصوصية الأسلوب لم يكن هناك مفر منها، وأن الشعور الأصيل قد جعل من المحتم اتخاذ هذا التعبير لأدائه دون غيره من التعبيرات (٢٠: ٢٠).

ويحاول بعض النقاد الألمان أن يحصر دائرة الربط بين الفرد المبدع

والأسلوب على مستوى شعرى ، وذلك بأن يستخلص أصفى ما في الفرد\_ من الوجهة الأدبية - وهو رؤيته للعالم ويجعلها المعادل الصحيح لمفهوم الأسلوب، فيرى أن إمكانية الشعر تعتمد على حقيقة أساسية هي أن الإنسان يتم افتراضه فيها كإنسان هكذا مقدما، ولما كان الموضوع الواحد يتضمن علاقات مختلفة ، ومن ثم يحتمل معاني مختلفة فإن الشعر هو الذي يشير إلى علاقة الإنسان بالكون ورؤيت له. ولكي يشرح هذا المفهوم يضرب مشلا بالفلاح الذي يشرع في حرث الحقل ؛ فيفترض أن الأرض صالحة للإنتاج الزراعي من وجهة نظره، ويرى الهضبة التي تخترقها عائقًا ينبغي التغلب عليه لـزراعتها؛ أما الضابط فهـو يتأمل نفس هذا الحقـل من وجهة نظر إستراتيجية كميدان للرماية يشمل زاوية معدومة وتغطية جيدة ، فإذا جاء رسام اتخذ منظور لوحته من هذا الحقل ورأى خطوطه الكبرى وتشكيلاته اللونية المعقدة، ودون هذا المنظور، دون هذه الإشارة إلى كذا، أو بالنسبة إلى كذا، التي تفترض مسبقا فإنه ليس بوسع أحدهم أن يسرى شيئا ذا بال. وما تكشفه مسبقا وجهة النظر هذه كان «هيدجر» يطلق عليها اسم «عالم»، فنحن نتحدث إذن عن عالم الفلاح أو الضابط أو السرسام دون أن نقصد بها جملة الأشياء التي تشغل كل واحد منهم في عمله، بل النظام والمعني الذي يضفونه عليه. وبنفس الطريقة نتحدث إذن عن دنيا القدماء وعالم «دانتي» و «شكسبير». وبهذا يكون لنفس الشيء الموجود عوالم مختلفة؛ فالجسم البشرى لدى «سوفوكليس» ليس هو نفسه عند «دانتي» حتى ولو لم يختلف عنه تشريحيا، واختلافات هذه العوالم إنها هي في تقدير «شتايجر» اختلافات أسلوب، حتى إننا في البحث الجالي يمكن أن نضع كلمة «أسلوب» مكان كلمة «عالم» دون تحفظ أو احتياط. وكل شاعر حقيقي له أسلوبه؛ أي عالمه الخاص، وإذا كان الشعر، بمفهومه العام، عنصرا مشتركا بين جميع الأجناس الأدبية \_ كما أن التعبير اللغوى، مهما كان بدائيا، عنصر مشترك في جميع أشكال اللغة ـ فإن بوسعنا أن نميز بين الشعر الغنائى والملحمى والدرامى بشكل تدريجى بفضل علاقته بهذا العالم؛ أى بفضل منظوره ورؤيته لما يعنيه منه؛ مما يمثل أسلوبه فى نهاية الأمر (٧٦: ١٨٢) وسنعود إلى هذا المفهوم الخصب للأسلوب ونتائجه فى القسم الأخير من هذه الدراسة.

وقبل أن نقدم تصور الأسلوب طبقا للاتجاهات البنيوية الحديثة ينبغى أن نشير إلى أمرين: أحدهما يتصل بالتعريف الدلالي للأسلوب، والآخر يتعلق بالإنكار المبدئي لوجوده. أما التعريف الدلالي فيقدم «بيردسلي» عرضا وافيا له على مراحل، يضيف لاحقها لسابقها ويبنى عليه، مما يحدونا لتقديمه بالترتيب الوارد به على النحو التالى:

التعريف المبدئ الأول ينص على أن أسلوب العمل الأدبى يتمثل فى الخواص المرجعة فى نسيجه الدال، ويصبح من الضرورى حينئذ أن نبدأ بمعرفة نسيج العمل الأدبى؛ أما الدلالة فهى دلالة بعض الفقرات أو العبارات أو الجمل أو الكلمات فى مقابل البنية الدلالية المنبثقة من جملة العمل الأدبى كله، أو من جزء كبير منه.

على أن هناك نوعين من النسيج في العمل الأدبى؛ أحدهما هو النسيج الصوتى والآخر هو النسيج الدلالي، وهما لا يحتاجان عادة إلى التطابق سوى في الأدب. والبنية الدلالية تتكون من معانى النسيج كله، فلو لم تكن هناك علاقة واضحة بين الأجزاء والمجموع لما تكون هذا المجموع، ومناقشة معنى كلمة أو جملة دون ربطها بسياقها في الفقرة أو القطعة أو الفصل أو القول كله تقود إلى أخطاء متتالية في الفهم والتفسير. وتفسير التعبير الأدبى ليس سوى توضيح دلالته، وبهذا فإن على علم الأسلوب أن يشرح تلك الدلالة، وهي دلالة النسيج. فالناقد عندما يتحدث عن الأجزاء المحددة في قصيدة ما،

مثل دلالة استعارة أو إيحاءات كلمة، أو تضمن فقرة متسمة بالغموض واللبس إنها يشرح في حقيقة الأمر هذا النسيج الدلالي الذي يختص به علم الأسلوب. وملامح القول التي تكون أسلوبه تنقسم عادة إلى مستويين: لفظى ونحوى، والدراسة الأسلوبية تشمل أشكال اللفظ، وأى انحراف يطرأ على قواعد تشكيله وترتيبه وتركيبه في عبارات، كها تتضمن أنواع المجاز والإيحاء وبقية مظاهر نظمه، وتقتضى تحليل ألوان لبسه المقصود وغير المقصود . على أن ما يميز الدراسة الأسلوبية عن بقية أنواع الشرح والتفسير إنها هو تركيزها على الخواص العائدة المرجعة، أي على الخواص المكررة والمؤظفة بانتظام في النص الأدبى (٣٠: ٢١٥) ثم يتقدم الباحث في عرضه فذا المفهوم الدلالي للأسلوب خطوة أخرى عندما يقول إن الأسلوب هو التفصيل الدلالي من غيره فيحددها بأنها هي التي تعتمد على معيار التفصيل الدلالي من غيره فيحددها بأنها هي التي تعتمد على معيار النظم يؤدي إلى اختلاف في الأسلوب، وكلها كان هذا الاختلاف دقيقا النظم يؤدي إلى اختلاف في الأسلوب، وكلها كان هذا الاختلاف دقيقا ومصاحبا لمشابه أساسية على المستوى المباشر كان أقرب لمنطقة الأسلوب.

ولعل فكرة النسيج الدلالى التى قدمها «بيرد سلى» هذه هى البذرة التى أثمرت عند «ريفاتير» نظريته فى السياق المصغر والمكبر التى سنتعرض لها فيها بعد، كها أن هذا المفهوم يثير مشكلة أسلوبية مهمة أخرى هى التى تتعلق بالقاعدة والانحراف وكيفية تحديدهما فى إجراءات التحليل الأسلوبي مما سندرسه فى حينه. وأوضح ما يمكن أن نستخلصه منه هو ما يتصل بالخواص العائدة ؛ أى عدم اعتداد الدراسات الأسلوبية بالوقائع الشاذة الفريدة إلا إذا تمثلت فى ظواهر متكررة أو وقائع تخضع لترجيع من نوع ما، ويبقى بعد ذلك أن نتأكد من أن تفرد الوقائع لم تترتب عليه وظائف تعبيرية

متوافقة أو متخالفة مع مظاهر فريدة أخرى مما يجيلها إلى منطقة الترجيع أيضا. (٣٠: ١٢٢).

أما إنكار وجود شيء اسمه الأسلوب فهو رأى «جراى» الذي أشرنا إليه من قبل، ويحسن أن نعرض لـ بقدر من التفصيل لما يتضمنه من عناصر نقدية للمفاهيم السابقة ، فهو يعتمد على أن كلمة أسلوب تطلق في حقيقة الأمر على شيء بلا صفات خاصة ، لم يقم دليل ما على وجوده مطلقا ، وإنها نسبت إليه خواص تنتمي إلى نظم أخرى، مما جعل هذه الخواص المزعومة تتراكم وتتناقض، وقد يكون السبب في ذلك \_ عنده \_ أن كلمة أسلوب قد استعملت كمرادف لأشياء أخرى دون أن يكون لها قوام حقيقى، ويذكرنا «جراى» بها فعلمه عالما الطبيعة الأمريكيان «ميشيلون» و «مورلي» عام ١٨٨١، حيث قاما بتجارب حددت بشكل حاسم ما إذا كان الأثير موجودا أو غير موجود، وانتهيا منها إلى المبدأ القائل بأن الشعاع المضيء المنصب في اتجاه حركة الأرض يجب أن يتأثر قليلا بالتأخير نتيجة لحركة الأثير. وقد ابتدع هذان العالمان جهازا دقيقا يرصد أيسر اختلاف في اتجاه الشعاع بسرعة الضوء. وأثبتا به وجود الأثير، حتى جاء بعد ذلك بربع قرن عالم آخر شاب لا يتجاوز عمره ستا وعشرين سنة فقدم نظريته عن النسبية وبدأها برفض فكرة الأثير. وينتهي «جراي» من ذلك إلى القول بأن مفهوم الأسلوب لا يشبه نظرية النسبية، وإن كان من الممكن مقارنته بها، وإلى أن نتائج البحث فيه \_ طبقا لتقديره \_ سلبية حتى الآن ومتناقضة ولا تنتهى إلى حلول موحدة ، مما يجعل فكرة الأسلوب نفسها عائقا في سبيل التقدم العلمي في فهم الأدب ونقده ؛ إذ لا يمكن التدليل المعملي على وجوده ، ولا إقامة البرهان العلمي على جدواه . (٢٤:٤٨) .

وواضح من هذه الحجج أنه ينتظر من الدراسات الإنسانية أن تكون معملية تجريبية ، مما لا ينطبق على أى فرع منها ـ باستثناء علم الأصوات فى اللغويات ـ ولكن هذا لا يؤدى على الإطلاق إلى إلغائها ، كما أنه لا يفيدنا بشيء فى البحث أن نتجاهل الموضوع إذا عسر علينا الاتفاق حوله ؟ إذ يظل هناك قدر مشترك وحد أدنى لا سبيل إلى إغفاله . على أن معالجة الأسلوب من منظور لغوى ـ وعلم اللغة الحديث هو الذى بلغ أقصى درجة من الدقة العلمية أتيحت لأى فرع من العلوم الإنسانية كما ألمحنا ـ ينقض هذه المزاعم ويضع البحث الأسلوبى فى الإطار الملائم له بما يترتب عليه من نتائج إيجابية .

فإذا انتقلنا إلى مجموعة التصورات البنيوية للأسلوب أمكننا أن نميز فيها بين ثلاثة اتجاهات: اتجاهات الناقد البنيوى الأول «بارت» واتجاه «ريفاتير» أبرز باحث في الأسلوبيات في هذا النصف الثاني من القرن العشرين، واتجاه النحو التوليدي في جملته وما تفرع عنه.

أما «بارت» فيقترح وضع تعريف أصيل للأسلوب بمقابلته بالكتابة ، ويعتبرهما معا مخالفين لمفهوم اللغة العادى. فالأسلوب لغة تتميز بالاكتفاء الذاتي وتغرس جدورها على حد تعبيره في أسطورة المؤلف الذاتية السرية في هذه الحالة شبه المادية للكلمة حيث يتشكل أول زوج من المفردات والأشياء، وتنهض الموضوعات الفعلية العظمى مرة واحدة لتكتسب وجودها فالأسلوب في حقيقة الأمر ظاهرة ذات طبيعة تشبه طبيعة البذور، يهدف إلى نقل الحالة والمزاج ليستزرعها في نفس القارئ. (٢٦: ٢١) وفي مقابل هذا الأسلوب الضروري يضع «بارت» الكتابة، وهي نتيجة القصد والاختيار، ويميز بين ثلاثة أنواع كبرى من الكتابة:

١- الكتابة باعتبارها «إشارة» وتشمل جميع الأشكال الأدبية بأجناسها

واتجاهاتها حيث يعرف الأدب بأنواعه وكأنه يقول: أنا قصة أو قصيدة أو مسرحية ، كما تشمل كل ألوان القول المزين المهيب؛ فالعمل يتكون هكذا خلف قناع من شكل معهود يشير بأصبعه ، ويبلغ علم الجمال الذي يحدد هذا النوع من الكتابة ذروة وعيه بنفسه في القرن الثامن عشر.

٢\_ الكتابة باعتبارها «قيمة» في لغة النظم المكتفية بذاتها، «فالأيديولوجيات» والأحزاب حيث تحتوى كل كلمة على معنى خاص، فهى ليست مجرد إحالة يسيرة إلى مجموعة المبادئ التي تنتصب عليها بشكل ضمنى، وغيرها من النظم الخاصة ـ تمارس الكتابة فيها قيمة متميزة، فكلمة «الطبقة» مثلا في الأدب الماركسي أو كلمة «التواطؤ» أو المنشق لا تقتصر على مدلولها في القاموس، بل تشير إلى العمليات التاريخية المحددة، وكأنها رمز جبرى يشير إلى المعادلة الماثلة في مقولة سابقة.

٣- الكتابة باعتبارها «التزاما» وهي مشتقة من النوع السابق، وإن كانت أقل منه تجذرا وأرحب سعة، فانتشار الوقائع السياسية والاجتماعية في مجال الوعي الأدبى نجم عنه لون من الكتابة المناضلة المتحررة من الأسلوب كأنه لغة مهنية للحضور.

وقد يقوم نص ما بالأدوار الثلاثة معا عندما يصبح إشارة تعين جنسه الأدبى، وقيمة بمضمونه الكامن وراء الكلات، والتزاما بقدر ما يؤكد بشكله الانتهاء لجهاعة أو نظام معين. كها أن الأنواع الثلاثة تعتمد على «ميكانيزم» مشترك ؛ فالكاتب يفضى إلى الشكل بفكره وحكم القيمة الذى يستحقه و يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة قيم التعبير الأسلوبية الثلاث عند «بارت» وهي قومية تتصل باللغة، وتعبيرية تتصل بالأسلوب، وضاغطة تتصل بالكتابة. ويلاحظ على تأملات الناقد البنيوى أنها تنزع إلى خلط المصطلحات وتفتقر إلى الدقة «التكنيكية» التي تميز علماء اللغة في جهدهم المصطلحات وتفتقر إلى الدقة «التكنيكية» التي تميز علماء اللغة في جهدهم

للتوظيف النقدى لفكرة الأسلوب، وتحاول الإمساك بظواهره من الجانب «الأيديولوجي» وهو جانب يستعصى على التصنيف المنظم.

ويقدم «ريفاتير» تعريفا للأسلوب يتولى بعد ذلك شرحه والتعليق عليه بطريقة تشبه إلى حد كبير ما ألفناه في التراث العربي من الحواشي والمتون، فيقول: «يفهم من الأسلوب الأدبي كل شكل مكتوب فردى، ذى قصد أدبي، أى أسلوب مؤلف ما، أو بالأحرى أسلوب عمل أدبي محدد يمكن أن نظلق عليه الشعر أو النص، وحتى أسلوب مشهد واحد» (٣٨: ٦٨) ويعلق المؤلف نفسه على تعريفه هذا بقوله: إن هذا التعريف محدود للغاية؛ وكان من الأفضل أن نقول بدلا من «شكل مكتوب» «كل شكل دائم» حتى يشمل الآداب الشفاهية التي لا تستمر نتيجة للحفاظ المادى عليها كشكل نصى متكامل فحسب؛ بل بوجود خواص شكلية فيها تجعل من الميسور فك شفراتها مثل الافتتاحية الموسيقية بطريقة منظمة ومستمرة وقابلة لأن نتعرف عليها، بالرغم من أية تنويعات أو أخطاء في طريقة عزفها أو تفسيرها من من مختلف القراء.

أما قوله «ذو قصد أدبى» فلا يشير في هذه الحالة إلى ما أراد المؤلف أن يقوله ، ولا يهدف إلى التمييز بين الأدب الجيد والردىء ولكنه يعنى أن بعض خواص النص المحددة تدل على أنه ينبغى اعتباره عملا فنيا وليس مجرد تعاقب كلمات ؛ من هذه الخواص شكل الطباعة ، وشكل الوزن ، وعلامات الأجناس الأدبية ، والعناوين الفرعية مثل رواية أو قصة ، أو حتى ظهوره في الوقت الحاضر في مجموعات معينة قصصية أو مسرحية أو شعرية . ويبدو أنه من الأسهل لنا في تقدير «ريف اتير» أن نطلق كلمة الأدب على كل كتابة ذات طابع أثرى ، أى كل كتابة تجذب انتباهنا بصياغتها وشكلها .

ثم يعود إلى تعريفه للأسلوب قائلا: وهنا نفهم من الأسلوب كل إبراز

وتأكيد، سواء كان تعبيريا أو عاطفيا أو جماليا، يضاف إلى المعلومات التى تنقلها البنية اللغوية دون التأثير على معناها. ويشرح كلماته فيها بعد مشيرا إلى أن هذا التعريف لا يتميز بالمهارة اللازمة ؛ لأنه يبدو كها لو كان يفترض معنى أساسيا، لونا من ألوان درجة الصفر على حد تعبير «بارت» ـ تقاس عليه عمليات التكثيف التى نبغى تقويمها ، ولا يمكن أن نصل إلى هذا المعنى الأساسي إلا عن طريق نوع من الترجمة ؛ أى عن طريق تحطيم النص كشيء، أو نقد القصد منه ، أى استبعاد النص المكتوب وإحلال فرض يدور حول المؤلف محله . ثم يضيف قائلا: لكننى كنت أفكر في نوع من الكثافة التى يمكن أن تقاس عند كل نقطة من القول في المحور التركيبي طبقا للمحور الاستبدالي ، حيث تعد الكلمة الماثلة في النص «أقوى» بشكل أو بآخر من نظيراتها أو مترادفاتها الممكنة ، دون أن يؤدى هذا إلى خلل في المعنى ، لكن هذا المعنى ـ مها كان المستوى اللغوى الذي ننظر إليه من خلاله ـ لابد أن يختلف بها يسبقه وما يلحقه .

ويردف قائلا: وربها كان من الأوضح والأدق أن نقول إن الأسلوب هو البروز الذى تفرضه بعض لحظات تعاقب الكلمات في الجمل على انتباه القارئ بشكل لا يمكن حذفه دون تشويه النص، ولا يمكن فك شفرته دون أن يتضح أنه دال ومميز، مما يجعلنا نفسر ذلك بالتعرف فيه على شكل أدبى أو شخصية المؤلف أو ما عدا ذلك.

وباختصار «فإن اللغة تعبر والأسلوب يبرز».

والأشكال الفردية \_ عند «ريفاتير» \_ بالنسبة للأسلوب كالكلام بالنسبة للغة ؛ فدراستها تسمح لنا بالحصول على البيانات اللازمة لإقامة النظام، وعندما يستخدم المؤلف عناصر اللغة الأدبية لإحداث تأثير خاص تتحول إلى عناصر أسلوبية ، ومزيتها تكمن في هذا التنفيذ الخاص لقيمتها ، لا في

قيمتها المحتملة في نظام موحد. ولو لم تستخدم لإحداث تأثير محدد فإن أقصى ما نستطيع أن نقوله حينئذ إنها تمثل خلفية سياقية متخصصة بالنسبة للأسلوب الفردى أكثر من القول العادى. على أن الأساليب الفردية في الكلام يصعب في أحسن الحالات وصفها، ويسهل وضعها في أنباط عامة، عا يجعلها أقل تخالفا فيها بينها وأقرب إلى اللغة العامة من الأساليب الكتابية. أما الأساليب الأدبية فهي معقدة متشابكة، ولهذا فهي ذات ملامح يمكن تمييزها بوضوح. (٢٥: ١٨).

وسنرى عند الحديث عن الإجراءات الأسلوبية كيفية تحديد «ريفاتير» للأسلوب من الوجهة التطبيقية اعتهادا على هذا المفهوم الذى قد يبدو غامضا للوهلة الأولى، وعندئذ سنشرح بقية نظريته البنيوية في التضاد الماثل في النسيج الأسلوبي، وطريقة الإفادة منها في البحث عن المعالم المحددة الواضحة.

وفيها يتعلق بالنحو التوليدى التحويلي نجد أن مفهوم الأسلوب فيه يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور هذا النموذج النحوى السريع خلال السنوات العشرين الماضية ؛ ففي أول صورة لهذا المنهج قدمها «تشومسكي» عام ١٩٥٧ يوضح أن العنصر المكون للبنية التركيبية يخلق مجموعة من سلاسل الأطراف التي يمكن تمثيلها في أساسها بشجرة بنيوية ، وتخضع سلاسل الأطراف هذه في عنصرها التحويلي لنوعين مختلفين من التحولات: أحدهما إجباري والآخر اختياري، وهما ينتجان معا الجمل اللغوية . ويمكن للتحولات الاختيارية أن تدخل عناصر دلالية جديدة مما يؤدي إلى تعديل الدلالة .

أما «المحولات» وهى المستويات المتوسطة فى عملية التحول التى لم تمارس سوى التحولات الاضطرارية فحسب، ولم تتجاوز ذلك إلى الاختيارية فهى التى يطلق عليها «الجمل النووية» وتتميز بشكلها البسيط الشديد الفعالية،

الخالى من الأفعال والصيغ المركبة. ويمكن تحويل أية جملة في أية لغة إلى جمل نووية بقلب عملياتها الاشتقاقية و إلغاء كل تحولاتها الاختيارية، وهكذا فإن جملة:

١ ـ الشاب البدين الذي يحترمه زوج «داليا» إنها هو من أتباع «يـوجا». يمكن أن تنحل إلى هذه المجموعة من الجمل النووية:

٢- داليا لها زوج، الزوج يحترم شابا، الشاب بدين، الشاب من أتباع «يوجا». ومن هذه الجمل النووية البسيطة التي يسهل وصفها نحويا يمكن تكوين مجموعة أخرى من الجمل باستخدام تحولات اختيارية على النحو التالى:

٣- الشاب البدين المحترم من قبل زوج «داليا» من أتباع «يوجا».

٤ لداليا زوج يحترم شابا بدينا من أتباع «يوجا».

أى أنه انطلاقا من نفس الجمل النووية البسيطة يمكن إذن بناء مجموعة من الجمل المختلفة . وقد قام بعض الباحثين اعتبادا على هذا النموذج النحوى باقتراح جملة من المبادئ في غاية الأهمية بالنسبة للنظرية والتحليل الأسلوبيين .

فانط الاقا من مقولة الأسلوب باعتباره اختيار المؤلف لبعض إمكانات الصياغة اللغوية يرى أنه بالنسبة لفكرة الأسلوب التي نطبق عليها ذلك فإن الكتابة ينبغي أن تفترض اختيارات في الصياغة اللغوية ، فالأساس المعتد به من أجل الوصف الشكلي لتراكيب الجمل البديلة التي يتم تصورها بشكل حدسي باعتبارها محتوية على نفس المضمون ـ هذا الأساس يتمثل في العناصر المكونة التحويلية طبقا للنموذج الذي قدمه «تشومسكي» ، وعلى وجه الدقة يتمثل في التحولات الاختيارية التي يمكن أن يقوم بها المؤلف

بأشكال مختلفة في إنتاج الجمل. وعلى هذا فإن الأسلوب يعد نتيجة لاختيار المؤلف من مختلف التحولات الاختيارية الممكنة.

ولهذا التصور ميزة واضحة ، وهي أنه يجعل الأسلوب قابلا للوصف الشكلي والتحليل العملي معا ، فترد جمل النص الذي نبحثه إلى مجموعة من الجمل النووية البسيطة ، ثم نقوم بوصف التحولات الاختيارية التي أجريت عليها في عمليات الصياغة حتى وصلت إلى الشكل النهائي الوارد في النص . وبوسع أي باحث أن يقوم بتنفيذ هذا التحليل الأسلوبي دون توقف على معارف أدبية سابقة ، ودون الاعتباد على مبادئ ذاتية ، كما أن عملية الوصف النحوي تضمن نتائج التحليل التي تصبح مستقلة عن الشخصية الفردية للمحلل ، وتصبح بالتالي قابلة للتكرار كما تقضى بذلك النظرية العلمية . (٧٨ : ٧٧) .

وقد قام بعض العلماء، ومنهم «أوهمان» بتحليل مجموعة من النصوص الأدبية طبقا لهذا المنهج، فبرهنوا على أن هذا الإجراء الشكلى يؤدى إلى نتائج مهمة في التفسير الأدبى، وقارنوا نصوصا لكل من «فوكنر» و «همنجواى» و«هنرى جيمس» مع نص علمى أدبى «للورانس»، واستطاعوا من خلال ذلك التوصل إلى تحديد الفوارق الأسلوبية المهمة بمقولات نحوية مع بذل مجهود محدود.

وبطبيعة الأمر فإن هذا المنهج يصل بوصف شبكة العلاقات النحوية إلى تفسير عامل مهم في النص ، لكنه لا يغطى ظاهرة الأسلوب الشاملة بكل جوانبها . ولابد أن ندرك أيضا أن رد النص إلى جمله النووية البسيطة إنها هو إجراء مصطنع إلى حد ما ، وأن النظرية التي يعتمد عليها هذا الإجراء لا توضح بأية حال العمليات المهمة التي تتم عند توليد النص وإبداعه ، ولهذا ينبغى أن نتحفظ في افتراضاتنا ، فلا نظن أن المؤلف يطبق بشكل واع عند ينبغى أن نتحفظ في افتراضاتنا ، فلا نظن أن المؤلف يطبق بشكل واع عند

كتابة النص عمليات التحول الاختيارى. لكن الإشكال الرئيسى الذى يواجه هذا المنهج يكمن في أن التحولات الاختيارية في الصياغة الأولى للنحو التوليدي التحويلي يمكن أن تؤدى إلى تعديل الدلالة، وتصور الأسلوب كاختيار يتم بين احتالات تحويلية متعددة يفترض بدوره عدم اختلاف الدلالة.

وقد ظل الأمر كذلك حتى نشر «تشومسكى» عام ١٩٦٥ صياغته الجديدة للنحو التوليدى التحويلى بشكل معدل جذريا، ويهمنا أن نشير الآن إلى ما تضمنته هذه الصياغة من التمييز الواضح بين البنية العميقة والبنية السطحية للنص؛ إذ تتفرع من البنية العميقة جمل البنية السطحية بواسطة العناصر المكونة التحويلية، وتتحدد هذه التحولات بشكل صارم على أساس الحفاظ على الدلالة؛ أى أنها تتم دون أى تغيير دلالى. ومن هنا فإن التحولات الاختيارية تظل قائمة كتنويعات أسلوبية لا تؤثر على الهيكل النحوى، ويمكن إجراء تفسير دلالى على أساس البنية العميقة.

وقد أدت هذه التعديلات إلى تلافى نقط الضعف فى نظرية «أوهمان» الأسلوبية، فالبنية العميقة المشتركة تصبح هي الأساس الدقيق المضبوط للإمكانات التحويلية بدلا من الجمل النووية التي لم تعد تلعب دورا مها فى الصياغة الجديدة. وبهذا تصبح عمليات التحويل أوضح فى طبيعتها وأدق فى تعريفها، هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن النموذج التحويلي الجديد يتسم بقدر غير يسير من التعقيد والتشابك، مما يجعل من الصعب إلى حد ما تطبيقه على النصوص الأدبية، ويظل النموذج القديم من وجهة نظر التحليل الأسلوب العملي - أشد ملاءمة للهدف، بالرغم من قصوره اللغوي، نتيجة لمقولاته البسيطة. (٧٧:٧٧).

على أن الفكرة التي أضافها «أوهمان» إلى البحث الأسلوبي التوليدي،

وهى تعريف الأسلوب باعتباره اختيارا بين مجموعة من البدائل والإمكانات قد عادت إلى الظهور بين الباحثين في الآونة الأخيرة، على أساس أن الاختيار بين التحولات البديلة ينتج بعدا إضافيا للدلالة يمكن تسميته بالمدلول السطحى، فالأسلوب إنها هو نتيجة الاختيار اللغوى، والمدلول السطحى هو نتيجة الأسلوب.

ولما كان تعريف الأسلوب بأنه «محصلة مجموعة من الاختيارات المقصودة بين عناصر اللغة القابلة للتبادل» أشهر تعريف متداول بين الباحثين الآن، يتعين علينا أن نوليه مزيدا من التحليل والشرح، على أساس أنه لم يكن من اكتشافات النحو التوليدى التحويلي، بل كثيرا ما تداولته أقلام الباحثين في علم الأسلوب من قبل. فالأسلوب يولد ـ طبقا لذلك ـ نتيجة لانتقاء المؤلف من بين إمكانات اللغة الاختيارية التي تقوم بينها علاقة التبادل، مما يجعل من الميسور ملاحظة الفوارق الأسلوبية في نصوص تنتمى لنفس اللغة عندما تؤدى جميعها المحتوى الإعلامي ذاته بأشكال مختلفة ، ويمكن تأسيسا على ذلك أن تدخل نظرية التوصيل في هذا التصور الأسلوبي، على اعتبار أن ذلك أن تدخل نظرية التوصيل في هذا التصور الأسلوبي، على اعتبار أن واقع محدد، مع ملاحظة مدى ما يتمتع به الكاتب من حرية حقيقية في اختياراته؛ إذ إن عمليات الاختيار محكومة بالظروف المختلفة التي يمكن تفسيرها بدورها على أنها اختيار يتم على مستوى أعلى .

وقد ميز بعض الباحثين بين أربعة أنهاط من الاختيار: استبدالية ، ونحوية وأسلوبية ، وغير أسلوبية ، وإمعانا في هذا الاتجاه أمكن تحديد الاختيارات التالية :

١- اختيار قصد التوصل ؛ فعلى أساس بواعث محددة يظفر المتكلم

بتحقيق قصده من الكلام سواء كان توصيلا أو فرضا أو إقناعا أو مجرد إعلام، ويمكن أن نجد في النصوص الأدبية نية توصيل المقاصد الجالية بالإضافة لغيرها.

٢- اختيار موضوع الكلام؛ فالمتحدث يختار الموضوعات أو الوقائع التى يريد أن يتناولها، مما يحصر إلى حد كبير نطاق إمكاناته الاختيارية، فإذا كان يريد مثلا أن يتحدث عن جواد فبوسعه أن يختار بين كلمات جواد أو حصان أو فرس أو مهر أو أدهم . . . إلخ ، لكنه لا يستطيع أن يستخدم مثلا كلمة «بقرة» .

٣- اختيار «الكود» أو الشفرة اللغوية ؛ فالمتحدث يختار لغة أو لهجة ، إن كان يعرف أكثر من لغة ، وهذا الاختيار لا يخلو من أهمية بالنسبة للنصوص الأدبية ، إذ لا تلبث أن تبدو بطريقة أو بأخرى تداخلات اللغة أو اللهجة الأجنبية .

٤ ـ الاختيار النحوى؛ فالمتحدث يختار أبنية لغوية تخضع لقواعد نحوية إجبارية في صياغتها ؛ مثل جمل النفى والاستفهام والشرط وغير ذلك من الصيغ التي لا مفر له من اتباعها.

٥ ـ تظل هناك بعد ذلك مجموعة من إمكانات التعبير الاختيارية المتعادلة دلاليا بشكل أو بآخر، يستطيع المتحدث أن يهارس فيها اختياراته الأسلوبية . (٣٤ : ٣٧).

وعلى هذا فإن الأسلوب كاختيار من بين إمكانات لغوية متعددة لا يعنى حرية خرقاء، وإنها هو اختيار واع فى إطار قد حدد بوضوح بقرارات مسبقة، على فرض أن أنهاط الاختيار المشار إليها تتم تدريجيا، وتحصر خطوة فخطوة إمكانات هذا الاختيار الأسلوبي الأخير.

وتصور الأسلوب على هذا الأساس يحمل في طياته عدة مزايا ، منها أنه يتفق تماما مع التمييز اللغوى القائم بين اللغة والكلام ، فالأسلوب يعد حينئذ مظهرا من مظاهر الكلام دون أن يفقد علاقته باللغة التي يختار من رصيدها . وهناك مزية أدبية أخرى تتمثل في توضيح أصل الأسلوب انطلاقا من نشاط المؤلف الخلاق ، على ألا نظن أن المؤلف عند كتابة النص يطرح أمامه جميع إمكانات النظام اللغوى ليختار من بينها ما يشاء ، كما أن هذا التصور يمكن تطبيقه بسهولة في تحليل النصوص الأدبية ـ وخاصة إذا توافرت لدينا منها روايات وصياغات متعددة تشرح كيفية اهتداء المؤلف إلى الاختيار بعد تجارب عديدة ـ فالتحليل الأسلوبي يمكن أن يعيد بسهولة بناء الإمكانات الاختيارية التي كانت في متناول المؤلف ، عما يقتضي مراعاة نظام اللغة في عصر تأليف النص وربطه بالتفسير الأسلوبي . (٢٧٣ : ٨٤).

على أن النظام النحوى لأية لغة يجعل عدد البدائل التى ينبغى الاختيار من بينها محدودا بشكل واضح، وإن كان الوضع بالنسبة للنظام المعجمى أكثر مرونة \_ فهناك بعض الحقول المعجمية التى تتميز بعدد هائل من المترادفات \_ فالشاعر الإنجليزى القديم مثلا كان يستطيع أن يختار من بين أكثر من ثلاثين كلمة تدل جميعها على «البطل» أو «الأمير» كها أن الشاعر العربى القديم كان بوسعه أن يجد عددا أكبر من الكلمات التى تشير إلى «السيف» أو «الأسد». والكاتب الفرنسى \_ كها يقول «أولمان» \_ كان لديه فى القرن الثانى عشر عدد ضخم من المترادفات التى تدل على «المعركة»، وقد يفوقه فى ذلك أيضا الكاتب العربى فى نفس الفترة.

لكن بالرغم من ذلك فإن اختياراتنا تقتصر على مدى محدود ؛ إذ يتعين علينا في معظم الأحوال أن نستخدم بدائل معينة ، نراعى فيها البنية الصوتية والإيحاء الخاص . بيد أن هناك مجالا يبدو أن إمكانات الاختيار فيه لا حد

لها، وهو مجال التعبيرات المجازية التصويرية من تشبيه واستعارة وغيرها، فمن الوجهة النظرية يستطيع الكاتب أن يقارن أى شيء بأى شيء آخر، ما دام هناك شبه أو علاقة من نوع ما، كما ينزع إلى الإفادة من ذلك الكتاب المحدثون على أوسع نطاق، إلا أنه بالرغم من ثراء دائرة العلاقات المتوازية بين الأطراف، فإن هناك حدودا لا مفر من الوقوف عندها تتصل بطبيعة العمل الفني نفسه، منها أن حرية الاختيار فيها يتعلق بالصور محكومة بضرورة تكييفها مع طبيعة الشخصية التي ترد على لسانها، والسياق الماثلة فيه ؛ فكل عمل له أسلوبه ولكل شخصية أنهاطها المقدرة، وضرورة الالتزام في تشكيل الصور بها ينبغي لمن تصدر عنه من خواص يحد بشكل واضح من في تشكيل الصور بها ينبغي لمن تصدر عنه من خواص يحد بشكل واضح من ونوعيتها تتأثر دون ريب بتجاربه وبيئته وعاداته وقراءاته واحتكاكاته البشرية وغير ذلك من العوامل العديدة. ولعل هذا يشرح إلى حد كبير سبب العناية وغير ذلك من العوامل العديدة. ولعل هذا يشرح إلى حد كبير سبب العناية القصوى التي يبديها نقاد الأدب تجاه مشكلة الصورة واعتبارها أحيانا محور الأسلوب المركزي، كها سنتعرض لذلك فيها بعد.

فإذا نجحت الدراسة بالإضافة إلى ذلك في اكتشاف أسباب تفضيل المؤلف لكلمات معينة أو لنموذج إيقاعي خاص، أو لبعض الصيغ الصرفية أو النحوية المتميزة، أو نفوره المستمر منها، فإننا نكون بذلك قد وضعنا أيدينا على العنصر الدال في تعبيره، مما يكشف عن مزاجه من ناحية، ويشرح حركة صوره وأسلوبه من ناحية أخرى. ومع مراعاة أن اللغة المجازية ليشرح حركة صوره وأسلوبه من ناحية أخرى. ومع مراعاة أن اللغة المجازية على الني تمثل أكبر مجال يهارس فيه الخيال الخلاق إمكاناته الحرة في الاختيار بين ما لا حدله من البدائل. ويكفى هذا للتدليل على أن مفهوم الاختيار إن تم توظيفه بطريقة حصيفة يمكن أن يزودنا بمنظور مثمر في الدراسات الأسلوبية، ويصبح عظيم الجدوى في شطرى الدراسات الأسلوبية، وما يتعلق بها الأسلوبية، ما يتعلق بالأدوات التعبيرية العامة في لغة معينة، وما يتعلق بها

على مستوى كاتب خاص، أو كما عبر عن ذلك «سبتسر» في بعض بحوثه عندما أشار إلى أن النوع الأول يعالج الاختيارات الممكنة في لغة ما، بينها يهتم النوع الآخر بالاختيارات التي تحت بالفعل لدى بعض الممتازين من ذوى الأسلوب الأدبى، وكلا المدخلين لعلم الأسلوب مشروع، وإن كان محور الاهتمام لابد أن يرتكز في كل حالة على أحدهما؛ مفيدا من النتائج العلمية التي يصل إليها البحث الاستقرائي في المجال الآخر.

وإذا لم يكن ثمة من يشك الآن في أهمية الاختيار كعامل أسلوبي جوهرى، فمن التضليل أن نبالغ فيه ونعتبره بداية ونهاية الدراسة الأسلوبية، مما يقتضى وضعه في إطاره الصحيح بشكل نقدى متوازن، ومراجعة ما وجه إليه من اعتراضات كمعيار دراسي لتحديد ماهية الأسلوب. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره لوحظ أنه يؤدى بسه ولة إلى الاعتقاد بأن اللغة والفكر وحدتان منفصلتان، وأن هناك فكرا تجريديا يقع في الذهن قبل اختيار التعبير اللغوى الملائم له، وربم كان هذا حقيقة \_ إلى حد ما \_ فيها يتصل بالمبادئ العلمية والعناصر العملية الصرفة، لكن الأمر لا يجرى على هذا النسق في كثير من استعمالات اللغة الأخرى وخاصة في مجال الأدب؛ إذ إن الفكر الأدبي لغوي في صميمه؛ فهو فكر اللغة، وإذا ما أولينا قضية الاختيار أهمية أكثر مما ينبغى فقد يؤدى هذا إلى تراجع علم الأسلوب إلى الوراء ليحتضن من جديد الآراء القديمة عن اللغة والفكر؛ فالوحدة العضوية الجوهرية بين التفكير والتعبير بالغة الأهمية وخاصة في مجال الصور الأدبية. وليس من شك في أن/ كثيرا من التشبيهات والاستعارات إنها هي نتيجة لاختيار متعمد مقصود، حتى أن بعض المؤلفين يصحح نفسه باستبعاد ما سبق أن انتقاه من استخدامات مجازية ويحل أخرى محلها، لكنها حينئذ تؤدي شيئا آخر، فالاختيار ليس للتعبير فحسب بل هو للتفكير كذلك ؛ مما يرجعه إلى مستوى آخر من الاختيارات الإجبارية التي ألمحنا إليها. ومن جانب آخر فإن كثيرا

من الصور التقليدية في الشعر والنشر لا تنفصل عن الفكرة التي تعبر عنها ؟ تلك الفكرة التي ما كان لها أن توجد مطلقا دون الاستعارة التي جسدتها، والصور التي تنتمي إلى هذا النوع تتميز بطابع عفوى أصيل لا محيد عنه، حتى لتغدو وكأن وراءها قوة دافعة ملحاحة تعدو على حرية إمكانات الاختيار. وبهذا يتسم الموقف بشيء من التناقض؛ فالصور تعطى للكاتب من ناحية أقصى درجات الحرية الممكنة؛ بينها لا تسمح أفضل هذه الصور بمارسة اختيار فعلى من ناحية أخرى، لأنها محكومة ببنية فكره ومدى خضوعه للتراث التقليدي أو اجتهاده في العثور على معادل جديد لرؤية شعرية مستحدثة ؟ مما يجعل من الضروري الذهاب في التحليل إلى مدى أعمق؛ فاللغة والفكر ليسا متداخلين بلا انفصال كاللحمة والسدى في النسيج الواحد فحسب، بل إن كلا منهما يستثير الآخر ويستثمره، وهناك بعض الحالات ـ وخاصة في الشعر ـ التي تسبق فيها اللغة الفكرة التي تعبر عنها وتحددها؛ حتى ليصبح من المشروع أن نتصور انعكاس الترتيب، فبدلا من اختيار التعبير المناسب لفكرة سابقة الوجود؛ يتم ضبط الفكرة على هيكل لغوى موجود من قبل بشكل ما . وهناك مشهد من «فاليرى» ذو دلالة مهمة في هذا الصدد إذ يقول عن الإلهام اللغوى:

«ذات يوم وجدت نفسى خاضعا لإلحاح إيقاع معين لم يلبث أن اتضح في ذهنى بعد فترة كنت أكاد أشعر فيها بلون من النشاط العقلى الجانبى، وفرض على هذا الإيقاع نفسه كضرورة ملزمة، وكان يبدو لى أنه يريد أن يتجسد أن يصل إلى كمال وجوده، ولم يستطع أن يتمثل في وعيى إلا باتخاذ شكل العناصر الضعيفة من مقاطع وكلمات، وكان الذي يحدد تلك المقاطع والكلمات بدون شك في هذه المرحلة إنها هو قيمتها وجاذبيتها الموسيقية فحسب» ( ١٧٦:٨٥).

ويمكن مطابقة هذا المشهد بها قاله "إليوت" أيضا: أنا أعرف أن القصيدة \_ أو المقطوعة الشعرية \_ يمكن أن تنحو إلى أن تتحقق أولا كإيقاع خاص قبل أن تدرك حياتها في كلهات، وأن هذا الإيقاع ربها هو الذي يقوم بتوليد الفكرة والصورة، ولا أظن أن هذه تجربة متميزة لي عن غيري من الشعراء (١٨٠:٨٢).

ويكفى هذا لندرك أن الاتكاء الشديد على فكرة الاختيار الأسلوبى يمكن أن يعوق فهمنا لطبيعة التعبير الخلاق فى الشعر، ما يدعونا إلى الاحتياط فى استخدام مفهوم الاختيار، والتمييز بقدر الإمكان بين الاختيار الواعى واللاشعورى ، حتى نستطيع تحويله إلى أداة تحليلية جيدة ، ونلقى به ضوءا غامرا على كثير من الإمكانات التعبيرية للغة وكيفية استخدامها لدى بعض المؤلفين ، عما قد يـؤدى بنا أيضا إلى فهم نفسية المؤلف أيضا وإدراك عناصر نظريته ومحارساته الجمالية .

أما درجة الوعى في اختيار المؤلف للمواد التي يوظفها أسلوبيا فقد أولاها بعض الباحثين مزيدا من الاهتهام والتفصيل، فيميز «جيراو» بين نوعين من القيم الأسلوبية: «قيم تعبيرية» وأخرى «طباعية»، فالأولى لا شعورية تقريبا، وتتكون من العناصر الاجتهاعية والنفسية اللازمة للتعبير، أما القيم «الطباعية» فهي واعية ومقصودة شعوريا، وتمثل القيم الجهالية والأخلاقية والتربوية للصياغة التعبيرية، وتنقسم عند التحليل إلى مجموعتين أيضا طبقا لنوعية القصد والاختيار فهو إما مباشر وطبيعي وإما ثانوي تقليدي.

ولاشك أن هذا التنميية بنين الاختيار الواعى والسلاشعورى أمر ضرورى ، فكلنا يعرف بتجربته الخاصة أن هناك اختيارات لا شعورية نأتيها بطريقة عفوية غريزية للوهلة الأولى وبشكل آلى تقريبا . بينها هناك اختيارات أخرى مدبرة ومقصودة ، نتردد في القيام بها ، ونصحح ما انتهينا إليه منها ، ونتأمل

الكلمة أو العبارة الملائمة حتى نعثر منها على الشكل المناسب، وقد تختفى كل آثار هذه العملية في الصياغة الأخيرة، لكن بعض الكتاب يحلو لهم أن يحتفظوا بها حتى يتركوا شهادة أمينة على المجهود الذي يقومون به للتعبير عن أنفسهم.

بيد أنه إذا كان التمييز بين هذين اللونين من الاختيار صالحا نظريا - فغالبا ما يصعب تطبيقه من الوجهة العملية - وهناك بلاشك حالات تتوافر فيها لدينا قرائن كافية للتدليل على أن الاختيار قد تم بشكل واع مقصود، فقد يعلق المؤلف نفسه على ما كتب، وقد تهدينا دراسة المخطوطات والتنويعات والتجارب المطبعية في هذا الصدد، كما أن هناك بعض القرائن المداخلية التي تتسم بدرجة كافية من اليقين ، فاللجوء المنظم للأدوات الأسلوبية مؤشر لا يخطئ على النشاط الواعي المقصود ، وخاصة إذا وظفت هذه الأدوات المختلفة لأداء نفس الغرض التعبيري فيها يطلق عليه « التلاقي الأسلوبي»، إلا أنه بالرغم من ذلك نظل في معظم الحالات بعيدين عن معرفة ما إذا كان الاختيار قد تم بوعي أو بطريقة لا شعورية ، مما يضعنا في موقف القصور في التحليل ، إلا أنه من ناحية أخرى لا تنبغي المبالغة في موقف القصور في التحليل ، إلا أنه من ناحية أخرى لا تنبغي المبالغة في تقدير ذلك ؛ إذ إن القيمة الفنية للإبداع في الأسلوب لا تتوقف على مدى إدراك المؤلف الواعي لطبيعة ما ينجزه جماليا . (١٦٠ ١٦٠) .

ويرى «ريفاتير» أنه إذا كانت مهمة عالم اللغة تنحصر في الإمساك بجميع ملامح القول دون استثناء؛ فإن دارس الأسلوب ينبغي له أن يعتد فحسب بتلك الملامح التي تنقل المقاصد الواعية للمؤلف؛ مما لا يعني أن وعي المؤلف يشمل كل ملامح القول. وغالبا ما يستحيل التعرف على هذه المقاصد دون تحليل الرسالة؛ عما يمكن أن يؤدي إلى حلقة مفرغة لولا أن هذه المقاصد ربها تتضح بإجراءات أخرى، مثل التحليل «الفيلولوجي» أو

تصريح المؤلف بها أو غير ذلك مما أشرنا إليه. كما يرى أن هذا التمييز بين الاختيارات الواعية واللاشعورية لا يفيد إلا في حالة دراسة كيفية توليد الأسلوب؛ أما في دراسة ظاهرة الأسلوب نفسها وتأثيرها على من توجه إليه فإن جدواه ضئيلة للغاية، إذ لا يمكن الوصول فيه حينئذ إلى نتائج حاسمة (٥١: ٦٨).

وثمة بعض الاختيارات الأسلوبية التى تثير جملة من المشاكل المتصلة بإنجازات المؤلف الجهالية، ويضرب «أولمان» مثلا على ذلك بها هو معروف من تفضيل «فلوبير» لما يسمى بالأسلوب غير المباشر الحر، فالأسلوب المباشر هو أسلوب الحوار الذى يعبر مباشرة عن الشخصية ويصدر منها، وغير المباشر هو السرد الذى يقبص فيه الكاتب ما حدث أو ما فكرت فيه الشخصيات؛ مما يقتضى دائها تغيير الضهائر والخلو من علامات التعجب والعبارات الانفعالية، وهذا هو التقسيم التقليدى للأسلوب؛ إلا أن الأسلوب غير المباشر الحريعد صيغة متوسطة بين الطرفين؛ فهو غير مباشر لأنه ليس حوارا خالصا ولا حديثا صريحا من شخص عن نفسه، ولكنه حر لأنه ليس حوارا خالصا ولا حديثا صريحا من شخص عن نفسه، ولكنه حر أذ يتضمن قدرا من المناجاة الداخلية وتقنية تيار الوعى، وفيه من الأسلوب غير المباشر تغيير الضهائر والأزمنة؛ إلا أنه في نفس الوقت يخلو من جمل الوصل والتصريفات المطولة، ويحتوى على العناصر التعبيرية والتأثيرية التي تعطى للأسلوب المباشر مذاقه الخاص من تساؤلات وعلامات تعجب تعطى للأسلوب مثلا على ذلك بمشهد من «ثاكراى» يرد فيه قوله:

«أنا لا أحسد مشاعر «بن» عندما كان يفكر فيها قد فعل، (كان قد نام، وكسبت السلحفاة مباراة العدو. . . آه! ما أشد جبن هذه اليد التي استطاعت أن تمتد لتجرح وتسرق مخلوقات بهذه الرقة، كيف يستطيع أن يطيق الآن النظر في وجوههم)» فالجمل التي وضعت بين معقوفتين هي في

الواقع من تفكير «بن دينيس» بالرغم من أنه ليس هناك ما يشير بوضوح إلى أننا قد انتقلنا من المستوى السردي إلى مستوى النجوى المداخلية ، وبطبيعة الحال فإن الكلمات التى تنطقها الشخصيات المختلفة تتمتع بنفس هذه الميزات، وبالرغم من أن الآداب الغربية قد عرفت دائما هذا النوع من الأسلوب غير المباشر الحر إلا أنه كان نادر الورود، واكتسب طابعه المميز ابتداء من «فلوبير» فحسب ؛ وخاصة منذ «مدام بوفاري» التي أصبح فيها أداة أسلوبية شديدة التأثير. ويرى «أولمان» أن هذا الازدهار المفاجئ لذلك الأسلوب يضع الناقد في موقف حرج ؛ إذ عليه أن يعرف لماذا أدت مبادئ «فلوبير» الجالية إلى استخدام هذه الأداة الأسلوبية بشكل لم يسبق له نظير من قبل. فيبدو أنه إلى جانب المميزات العامة لهذا الأسلوب من التنوع والمرونة، وما قد يحدثه أحيانا من تأثير المفاجأة، وما يكمن تحته من تيار باطنی ساخر کانت هناك عوامل أخرى محددة تشرح ولوع «فلوبير» به ؟ بعضها لغوى بحت ؛ إذ إن التكرار الرتيب لأدوات الوصل والعطف الذي لم يمثل إشكالا بالنسبة للكتاب الكلاسيكيين كانت تنبو عنه حساسية «فلوبير» المرهفة، كما تدل على ذلك بعض رسائله إذ يقول: «قبلنا ، قبل أن يصل الكتاب المحدثون جدا، لم تكن لدى أى كاتب فكرة ما عن التناغم الضروري للأسلوب، فأدوات الوصل - الذي والتي وجمعها - كانت تختلط وتتشابك وتتكرر بلا انقطاع عند هؤلاء الكتاب الكبار»، بينها نجد أن الأسلوب غير المباشر الحر، بتفاديه للجمل الموصوله، يتيح الفرصة لمخرج سهل من هـ ذا المأزق، كما أنه كان محببا لـدى «فلوبير» لأنه يمكنه أيضا من استبدال الزمن المضارع وإحلال بعض صيغ الماضي محله.

وعلى مستوى آخر أشد عمق يرى «أولمان» أن الأسلوب غير المباشر الحر يتيح للمؤلف أن يختفى خلف شخصياته، مما ينسجم تماما مع مبادئ «فلوبير» في الحياد الموضوعي في الواقعية، التي عبر عنها في مثل قوله: "ينبغى على المؤلف أن يكون فى كتابه كالإله فى الكون؟ حاضرا فى كل مكان، لكنه لا يرى فى أى موضع، فلأن الفن طبيعة ثانية فإن مبدعها عليه أن يعمل بوسائل شبيهة بالمبدع الأول، مما يجعلنا نشعر به فى كل الذرات وفى جميع المظاهر، لكن بحياد موضوعى خفى وتام». (١٦٢:٨٢) وعندما يتيح الأسلوب غير المباشر الحر للكاتب أن ينزلق دون أن يراه أحد من مستوى السرد إلى مستوى القول الداخلي فإنه يساعده على أن يتخذ موقفا حلوليا باتحاده بشخصياته؟ هذا الحلول الأثير لدى "فلوبير" هو الذى جعله يحس عند قصه لمشهد انتحار "إما بوفارى" بأثر مذاق "الزرنيخ" فى فمه ويعانى بالفعل من نوبات معوية عضوية. أى أن الأسلوب غير المباشر الحر هو المعادل اللغوى والجمالي الدقيق لهذا الموقف، مما يكشف بوضوح عن أهميته الأسلوبية الكبرى لديه، باعتباره ناجما عن اختيار إرادي أصيل، وموظفا بطريقة فنية دقيقة .

وحسبنا هذا الاستطراد في توضيح ما يترتب على اختيار الكاتب لبعض الأنهاط والوسائل الأسلوبية من نتائج، تتعلق بتكييف رؤيته ودمغ فنه بطابع خاص، وسنرى فيها بعد أن وضع مجموعة من الأنهاط الأسلوبية المرنة، وتحديد وظائفها يعد من أهم أهداف البحث الأسلوبي، على ألا تصلى لدرجة القوانين المسبقة التي تقسر النهاذج وتلبسها قميصا حديديا لدى صغار الدارسين، بل تظل دائها مجرد مؤشرات يستنير بها الباحث كلها واجه مادته وتعين عليه اختيار منظوره.

ونعود إلى تعريفات الأسلوب لنجد أن أوضح تصور تفصيلي له بالرغم من طابعه المدرسي المباشر ـ هو الذي يقدمه «جيراو» ـ تلميذ «بالي». في محاولته لعرض تصور متكامل للجوانب المختلفة لظاهرة الأسلوب على النحو التالى:

«الأسلوب هو مظهر القول الذي ينجم عن اختيار وسائل التعبير؛ هذه

الوسائل التي تحددها طبيعة ومقاصد الشخص المتكلم أو الكاتب وكما نرى فهو تعريف موسع يشمل التعبير ومظاهره، والشخص المتكلم أو الكاتب طبيعته ومقاصده، وإن كان يغفل المتلقى ودوره فى تحديد المظاهر المؤثرة عليه. ويشرح «جيراو» عناصر تعريفه فى خمس نقاط نجملها فيها يلى:

١\_ حدود التعبير: فالتعريفات المختلفة للأسلوب تتنوع بقدر ما تعتد بالتعبير بأوسع معانى الكلمة، أو بمجرد تصوره بشكل محدود، مما يجعلها قابلة لأن تشمل:

أ\_ فن الكتابة بالمعنى التقليدى: أى الاستخدام الواعى لوسائل التعبير لأهداف أدبية وجمالية.

ب\_ طبيعة الكاتب: وتتمثل في الاختيار العفوى اللاشعوري الذي يعبر عن مزاج الكاتب وتجربته.

ج\_ شمولية العمل: وهي تتجاوز الصيغ اللغوية لتحتضن موقف الإنسان الكلي ورؤيته للعالم.

٢\_حدود وسائل التعبير: فإذا كان الأسلوب هو استخدام وسائل التعبير فإن بوسعنا أن نفهم هذه الوسائل على درجات متفاوتة في السعة والشمول بحيث تتضمن:

أ- الأبنية النحوية: من صوتية وصرفية ومعجمية وتركيبية.

ب \_ إجراءات التركيب: من صيغ شعرية وأجناس أدبية ووصف وما سواه .

جــ الفكر في شموله: من موضوعات ورؤى ومواقف فلسفية من العالم.

٣- طبيعة التعبير: فالتوصيل اللغوى يتضمن قيها مختلفة تتراكب وتترجم الموقف العفوى للكاتب، أو التأثير المقصود الذي يريد أن يحدثه في المتلقى:

أ\_فهناك قيم عقلية: يترتب على غلبتها أن يكون الأسلوب واضحا أو منطقيا أو مضطربا.

ب \_ وهناك قيم تعبيرية: فقد يكون أسلوبا مندفعا أو طفوليا أو إقليميا.

ج\_وهناك قيم انطباعية: فقد يكون أسلوبا طاغيا أو ساخرا أو هزليا.

٤ مصادر التعبير: ففى منظور متوافق ومجاور للمنظور السابق يمكن ـ
 ف رأى «جيراو» ـ تصنيف الأساليب طبقا للمعايير التالية:

أ... المصدر الحسى والنفسى للتعبير: فتحدد الأساليب طبقا للأمزجة والأجناس والأعمار والحالات النفسية، فتكون هناك أساليب نسائية وأخرى طفولية أو عصبية أو غيرها.

ب ـ المصدر الاجتماعي للتعبير: فتكون هناك أساليب كلاسيكية ترتبط بتقاليد المهن أو عادات الأقاليم أو الطبقات الاجتماعية .

جــ المصدر الوظيفى: فيكون هناك أسلوب إدارى أو قانونى أو خطابى إ أو غير ذلك، ويدخل التصنيف الأدبى للأساليب في هذا المصدر.

٥ مظهر التعبير: وتنبشق عن طبيعة التعبير ومصادره مجموعة من التعريفات والأوصاف التي تعتمد عند «جيراو» على ما يلى:

أ\_شكل التعبير: فهناك تعبير موجز، وآخر تصويري، وثالث استطرادي مثلا.

ب ـ جوهر التعبير: بالنظر إلى الفكر الذي يحتويه، فهناك أسلوب رقيق أو حزين أو نشط.

جــ شكل المتكلم أو الكاتب وموقفه: فهناك أسلوب قديم، وآخر شعــرى وثــالــث حــديــت إلى غير ذلــك مــن التصنيفـات المختلفة (٥٠: ١٢٠-١٢٠).

وأهم ما يلاحظ على هذا العرض لمظاهر الأسلوب ومصادره ومجالاته أنه يتسم بالتنوع الشديد، ويحتضن الأسلوب باعتباره ظاهرة لغوية عامة لا تقتصر على الأشكال الأدبية، وهو بهذا أمين لمفهوم أستاذه وإن كان يختلف عنه في إدماجه للأسلوب الأدبى. إلا أنه لا يستقر على أساس واحد للتقسيم والتصنيف، مما يجعل بعض أقسامه متداخلة مضطربة، وهو في نهاية الأمركما قلنا \_ تبسيط مدرسي للقضايا ذات الجذور الفلسفية والمنهجية، وتوضيح منهجى عقلى ينبغى أن نحتاط دائها في التعامل معه أو الاعتهاد عليه.

ومع أن مفاهيم وتصورات الأسلوب التي أشرنا إلى بعضها ملتحمة بطبيعة الأمر بها يقصد من علم الأسلوب ومستوياته وإجراءاته، فسنحاول في الصفحات التالية أن نقدم بعض التحديدات التي أوردها الباحثون لعلم الأسلوب، قبل أن ننتقل إلى تبين الإطار النظرى الكامل له في علاقته بالعلوم الأحرى.

## تحديد علم الأسلوب

إذا كان الأسلوب ظاهرة تتمثل في النصوص المنطوقة أو المكت الطبقة العليا لهذه الظاهرة، فإنه يبرز خلال عملية التلقى بشكل مناهج علم اللغة التقليدية من نحوية ودلالية أن تلم به أو تحل وتأثيراته. كما أن الوصول لتعريف دقيق لمقولة الأسلوب لا يتنظريته ومعرفة طبيعة العلم الذي يكرس له؛ باعتباره فرعا لعلم بنفسه. ففي نظرية الأسلوب يتحدد مجال الظاهرة المدروسة ومكالدقيق. وعلى هذا فإنه إذا تصورنا علم الأسلوب جزءا من على علينا أن نحلل نظريته إلى عناصرها المختلفة، فنجعل أسلوب الأدبية تطبيقا جزئيا لمقولة أسلوبية عامة؛ وحينئذ تعتمد النظر على على علاقة النظام اللغوى العام بمفهوم «سوسيور» بأسلوب على علاقة النظام اللغوى العام بمفهوم «سوسيور» بأسلوب تعلى من أسلوب مؤلف معين، أو جنس أدبى بأكمله، وم تطور أو تغيير على مر العصور.

فالنظرية الأسلوبية تستمد معاييرها من النظرية العلمية ؛ أ الذي تنتمى إليه كفرع جزئى منه وتخضع لشروطه العامة والتزييف. وفي معظم الدراسات العلمية المعاصرة للأسلوب تع نظرية تقف إلى جوار النظرية النحوية وتماثلها. لهذا فإنه في مقابل «علم اللغة التطبيقي» تقوم عملية «البحث الأسلوبي» التي تعتمد على أسس النظرية الأسلوبية وتستمد منها منهج دراسة النصوص وتنظيم المواد بالتضافر مع العلوم الأخرى في مناطق تلاقيها. وفي البحوث الأسلوبية للنصوص الأدبية وهي التي تعنينا هنا \_ ينبغي أن تستكمل دراسة الأسلوب في مستوياته اللغوية باستخدام المقولات المتصلة بالأدب وبالعلوم الفلسفية والاجتماعية والتاريخية.

ولعل نموذج العلاقة بين النظرية والبحث هنا لا يخلو من إشكاليات في عالم الأسلوب تشبه ما وجده العلماء بين علمى اللغة النظرى والتطبيقى، ولا يمكن إقرار هذه العلاقة ما لم تقم على أساس أن البحث الأسلوبي ـ مثله في ذلك مثل البحث اللغوى التطبيقي ـ يستمد بعض مقولاته من العلاقة بين اللغة والأدب من جانب، واللغة والحياة من جانب آخر. وهنا تنجم صعوبة أخرى في البحث الأسلوبي نابعة من أنه لا يتم عادة على نطاق المهارسة بالتعاون مع نتائج العلوم الأخرى كما يقتضى النموذج المفترض بل يتم في أسعد الحالات على يد علماء لغة مهتمين بالأدب، أو دارسي أدب قد ظفروا ببعض المعارف اللغوية الضرورية، لكن هذا لا يعدل من الأمر طفروا ببعض المعارف اللغوية الأسلوبي المعتمد على التحليل اللغوى يقع مبدئيا في المنطقة المشتركة بين العلمين وينتمى إليها ـ على الأقبل في مراحله الأولى ـ بالتساوى، وأنه يمثل الحلقة الوسطى في ثالوث متكامل يبدأ بالنطرية الفلسفية العملية مع نصوص محددة.

فإذا ما تأملنا العملية الأخيرة، وهي التحليل الأسلوبي؛ وجدنا أنها تتمثل في تطبيق المناهج التي أقامتها ونمتها البحوث الأسلوبية على نصوص لغوية تقوم بعملية توصيل أدبى يعادل الكلام؛ فالتحليل الأسلوبي إذن يتعامل مع ثلاثة عناصر:

١- العنصر اللغوى: إذ يعالج نصوصا قامت اللغة بوضع شفرتها.

٢- العنصر النفعى: الذى يؤدى إلى أن ندخل فى حسابنا مقولات غير
 لغوية مثل المؤلف والقارئ والموقف التاريخى وهدف الرسالة وغيرها.

٣ ـ العنصر الجهالى الأدبى: ويكشف عن تأثير النص على القارئ والتفسير والتقويم الأدبيين له.

ومع أنه ينبغى للتحليل الأسلوبى أن يكون كاشفا فى جميع الحالات عن تلك العناصر الشلاثة؛ فإنه من الوجهة العملية كثيرا ما يغفل بعضها مثل مؤلف النص أو الموقف التاريخى إن لم يتضح له الدور الذى يقوم به فى تكوينه. بيد أن جميع هذه العناصر مترابطة مبدئيا وينبنى بعضها على الآخر مها خلت منها بعض التحليلات. أما دور العناصر الأدبية الخالصة واستيضاح كيفية فعاليتها فإن هذا يقتضى أن تؤخذ فى الاعتبار مقولة تلقى القارئ لتأثير النص الجالى باعتباره تدعيا للعنصر النفعى، وفى هذه الحالة يتولى التحليل الموسع الشامل للعناصر الأسلوبية مدّنا ببيانات كافية لتفسير الأدب، ويصبح الهدف الرئيسى للتحليل الأسلوبي العميق إدراك مدى تكامل هذه العناصر الشلائمة فى تحقيم الخد الأقصى لفعالية تكامل هذه العناصر الشلائمة فى تحقيم الحد الأقصى لفعالية النص. (٧٣).

ويوضح علماء الأسلوب طبيعة العلاقة المتوازية بين مستويات المجالين اللغوى والأسلوبي بالنموذج التالى:

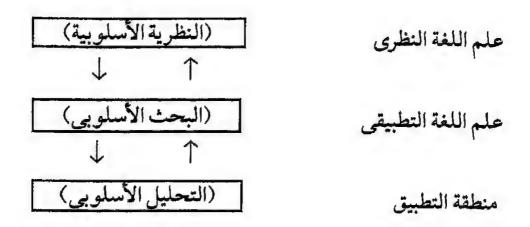

وتشير الأسهم إلى أن النظرية الأسلوبية قد تطبق على مجال التحليل بها يتجاوز حدود المناهج التى أقامتها ونمتها البحوث الأسلوبية ؛ أى أن عمليات التحليل تولد المناهج المثرية للنظرية ، والعكس صحيح أيضا من الناحية الأخرى ؛ إذ نستكمل المعارف التى نصل إليها عبر التحليل الأسلوبي بمطابقتها على ردود الفعل الأدبية ومدى توافقها المنهجي مع الملامح النظرية الجهالية ؛ فكل مجال من المجالات الثلاثة يمد الآخر ويتغذى بمقولاته في نفس الوقت ، على أن هذا النموذج البسيط لا يلبث أن يتعقد بشكل واضح عندما تبرز ضرورة اعتبار منطقة البحث الأسلوبي مركز التقاء تنتظم على ساحته بقية المجالات الجزئية المتصلة بالعلوم الأخرى غير اللغوية (٢٨:٧٣).

وسنعود إلى هذه النقطة بالتفصيل عند دراسة علاقة علم الأسلوب بعلم اللغة أما الآن فحسبنا أن نشير إلى أن النموذج السابق يعد بلورة متقدمة لكثير من العناصر التي ينبغي أن نتأملها على مهل حتى ندرك مكونات وأبعاد علم الأسلوب، وهي أبعاد ذات علاقة حميمة بالتصورات التي سبق أن عرضناها في مفهوم الأسلوب، مما يجعل الحديث استكالا لما سبق

واستخلاصا لنتائجه ؛ كما أنه يشتمل بدوره على بعض الإجراءات التحليلية عما سيرد ذكره موسعا فيها بعد .

فعلم الأسلوب ـ طبقا للمدرسة الفرنسية ـ هو «دراسة طريقة التعبير عن الفكر من خلال اللغة»، وهو تعريف مبسط مقبول في جملته، لكنه يثير عديدا من المشاكل ؛ من أهمها مفهوم كل من «الفكر» و «اللغة» الذي يوشك أن يتسع تدريجيا حتى يشمل جميع وجوه النشاط الإنساني في الحياة عبر التاريخ، إلا أن المشكلة المحددة هنا تتصل بكلمتي «طريقة» و «تعبير» فهما يتسمان باللبس والتعقيد، ويتعين لتوضيحها تحليل مراتب التعبير وكيفيات توظيفه، فكيف نفهم «التعبير عن الفكر»؟ هل هو فكرنا أم أي فكر آخر؟ وما المقصود بكلمة طريقة؟ إن مناقشة هذه القضايا ضروري لتوضيح طبيعة علم الأسلوب.

فالتعبير عن الفكر يعنى بدقة كيفية استخدام المفردات والأبنية النحوية، لكنه قد يشمل عمليات صياغة الفكر وتنميته وعرضه حتى يبدو في عمل شمولي كامل بها يحيط به من بواعث ويدخل فيه من مكونات، مما يحدو بعض علماء الأسلوب إلى وضع دراستهم على المستوى اللغوى فحسب، تضييقا للمجال حتى يمكن تغطيته، تاركين بقية الجوانب المتصلة بالفكر ملابساته المعقدة لعلم الجهال والأدب (٥٠: ١٢)، فإذا حللنا كلمة «فكر» تها رأينا بعض الباحثين يفهم منها الفكر في عمومه وشموله؛ داخل مراتبه مقاماته التي يدرس علم الأسلوب طرائق التعبير عنها مثل المحدد المتعين والمجرد والحسى والإرادي والتهكمي وغيرها، بينها يفهم آخرون منها ما يقتصر على فكر مؤلف ما في موقف تاريخي معين. وهناك فريق وخاصة من اللغويين \_ ينطلقون من الصيغ إلى مضمونها وما ينجم عنها من تأثيرات محسوسة، بينها يهتم الفلاسفة بدراسة اللغة انطلاقا من الفكر الذي تعبر

عنه. وبقدر الاختلاف في المنظور تحتلف مناهج البحث التي تتراوح بين أقصى درجات النزعة الإحصائية الرياضية إلى الأحكام التقويمية الناتية الجهالية. وقد أدى تعدد هذه المنظورات المتشابكة المتداخلة، أو المتقاطعة المتنافرة، إلى أن أصبح علم الأسلوب يشمل المجال التعبيري بأكمله، حتى لم تعد هناك أية ظاهرة لغوية أو أدبية لا يمكن تناولها فيه تحت تعريف من تعريفاته، مما يقتضى وضع نوع من النظام العلمي المتهاسك له، وتحديد مجال البحث الدقيق فيه (٥٠).

وإذا كان علم اللغة الحديث قد ميز بوضوح بين جانبين يمشلان الثنائية اللغوية هما النظام والاستعال، ووضح «سوسيور» الفرق بين اللغة كنظام يشتمل على الوحدات والأبنية والعناصر بوظائفها ودلالاتها، وبين مستوى الكلام الذي يقوم فيه المتحدثون أو الكاتبون باستخدام هذا النظام والاختيار منه والتنفيذ الفردي لبعض إمكاناته \_ فإن علم الأسلوب ينبغي أن يفيد من هذا التمييز. وقد جاء علم النحو التوليدي ليضع ثنائية قريبة من ذلك \_ وإن لم تكن مطابقة للأولى \_ تتقابل فيها الكفاية والاختصاص مع المارسة والفعل، ويؤثر معظم الدارسين إرجاع مقولة الأسلوب إلى التنفيذ الفردي للغة، أي إلى مجال الكلام، وإن لم يخل هذا الحل من بعض المشكلات. فهناك من يحاول إقامة مفهوم الأسلوب على كلا المستويين، أو على نقطة التقائها. ولعل السبب في بروز هذه الاتجاهات يرجع في أساسه إلى إعطاء كلمة «الأسلوب» دلالة مختلفة من حالة إلى أخرى، وعدم التمييز من أسلوب النصوص الفردية المحددة من جانب والأسلوب الجاعي للغة من جانب والأسلوب الجاعي للغة من جانب آخر.

فدراسة الأسلوب ذات علاقة وثيقة بالبحث في أنهاط التنويعات اللغوية العامة، ولابد من افتراض أساسى تنطلق منه وهو أن كل قول أو نص يتمتع

بخواص أسلوبية محددة، على الباحث أن يقوم بتجميعها واختيار توزيعاتها من وجهات نظر مختلفة مثل التوزيع الاجتهاعي والجغرافي والتاريخي. وتمثل الخواص الأسلوبية للنصوص الأدبية إحدى هذه الوجهات؛ إذ تعد مستوى قائها بذاته، قد يسمى لدى بعض الباحثين «اللغة الشعرية» ويسمى لدى آخرين «التوظيف الأسلوبي للأدب». ويعد الخلط بين هذه المستويات من أهم أسباب تعثر البحوث الأسلوبية، الأمر الذي يجعل الباحثين يلحون على ضرورة التمييز بين الأسلوب الأدبى، الذي يشير بوضوح إلى لغة الأدب كجزء من النظام اللغوى العام، وبين الخواص الأسلوبية التي يتميز بها نص أدبى محدد (٧٣: ٥٣).

فهناك إذن تصورات أسلوبية خاصة بالأدب وقضاياه، وهى التى ينبغى اختبار قيمتها وصلاحيتها، وهى تختلف عن نظريات التنويعات اللغوية التى لا تكاد تصلح لبحوث المنطقة المشتركة بين اللغة والأدب؛ إلا بأن تتكيف مع أسلوب النصوص الأدبية بمقتضياته المحددة، ومن أهمها أن الأسلوب الأدبى لا يمكن أن يدرس جديا بعزله تماما عن عملية التواصل التى يشترك فيها المؤلف والقارئ عبر النص. وهذا المفهوم على وجه الدقة هو الذي تتجاهله بعض تعريفات علم الأسلوب التقليدية. فنجد «كايسر» مثلا ينطلق من مفهوم أن العمل الأدبى فى ذاته له أسلوبه الخاص، ويسوضح ينطلق من مفهوم أن العمل الأدبى فى ذاته له أسلوبه الخاص، ويسوضح الشرح المنبثق للنصوص».

على أن هذه المحاولات لفهم الأسلوب باعتباره أسلوب العمل الأدبى، وتحليله وشرحه ابتداء من هذا العمل ذاته فحسب إنها كانت رد فعل لاتجاهات جزئية أخرى تغرق في تاريخ الأدب وفي قصص حياة مؤلفيه، وتمعن في تأويل تاريخ اتجاهاته الروحية والفكرية، مما جعلها تمضى إلى

الطرف الآخر فتدعو إلى دراسة العمل الأدبى وأسلوبه وشرحها في عملية تفسيرية منبثقة منه ذاته دون التفات إلى الظروف والملابسات النفسية المتصلة بمؤلفه أو سياقه التاريخي، وعلى هذا نجد تلك النظرية تغفل مقولة المؤلف والقارئ، ولا تشير إلى ظواهر إنتاج النص ولا عمليات تلقيه. وفي مقابل ذلك فإن تحليل هؤلاء الباحثين لأسلوب ما غالبا ما يضطر إلى الإشارة إلى مؤلف العمل الفني وإلى التأثير الجالي الذي يهارسه هذا العمل مما يقوم بدور مهمم في تفسير النص، وهنا يتجلي عدم الوفاق بين النظرية والتحليل الأسلوبين طبقا لهذه المفاهيم.

وربها زاد الأمر خطورة، وكشف عن قصور هذه التعريفات المنبثقة لعلم الأسلوب ما لوحظ من أن دراسة الخواص المحددة لأسلوب النص الأدبى لا يمكن أن تتم لل طبقا لنظرية المعرفة للطلاقا من الشيء ذاته فحسب؛ إذ لا يتأتى وصفه إلا بالاعتهاد على عمليات تجريبية مقارنة، وبالفعل تتم مقارنته مثلا بثروة الدارس من التجارب التي تكونت على أساس النصوص المقروءة من قبل في نفس اللغة والعصر والجنس الأدبى، أو تقارن بمجموعة من الأفكار المسبقة عن كيفية تكوين الأسلوب الجيد، لكن هذه المقارنات لا تتم عادة بطريقة واعية منتظمة في التحليل الأسلوبي، ولا ينص عليها في تعريف علم الأسلوب بل تظل ماثلة فاعلة دون الإشارة إليها.

ويضاف إلى ذلك أن الأعمال الأدبية يتم تصورها ابتداء بطريقة شمولية كوحدات متجانسة ، مما يجعل الأسلوب يظهر كشىء متوافق معها ونابع من بنيتها التي تحددت من قبل . فتصور الأسلوب كظاهرة منبثقة من النص لا يزال يتردد في كثير من التحليلات الأسلوبية ، على ما يفتقر إليه من التأصيل اللغوى ، والانفصام بين النظرية والممارسة وفكرة الأدب نفسها ؛ الأمر الذي يجعله كما لو كان صورة سلبية للنظرية الأسلوبية (٢٣ : ٢٦) .

وهناك اتجاه يربط بقوة بين علم الأسلوب وعلم النفس فى وحدة عضوية ؛ ومن أكبر دعاته الباحث الفرنسى «ماروزو» الذى يرى أن علم الأسلوب ينبغى أن يعتمد على تحليل الأوضاع المختلفة للنفس البشرية ، وقد تكون هذه الأوضاع فكرية أو عاطفية أو مزيجا منهما ؛ فهناك من يضخم ويعظم ما يقع عليه بصره ، وهناك من يفعل العكس فيصغره ويحتقره ، كما أن هناك من يرى الحياة بلون وردى ومن يراها سوداء قاتمة ؛ هذه الرؤى المختلفة يتم التعبير عنها بإجراءات معينة هي هدف البحث فى علم الأسلوب .

وبهذا يعتمد علم الأسلوب على علم النفسس اعتادا تاما؛ ويقوم بالتحقيق الدقيق المتعمق، القائم بقدر الإمكان على الإحصاءات والتجارب التي تستهدف رصد مختلف أوضاع النفس البشرية في أحوالها المتكاثرة، وتتعقب آثار الحالات النفسية في التعبير اللغوى. وبها أن اللغة تتميز عن بقية مظاهر النشاط الروحي بأنها أشد الأدوات ملاءمة للكشف عن الوعى واللاشعور فإن هذه الأحوال لابد أن تنعكس فيها. وقد أمعن بعض تلامذة الماروزو» في هذا الاتجاه، إلا أنهم جعلوا الدراسة الأسلوبية قاصرة على البحث في الأسباب النفسية البحتة دون أية إشارة للعوامل التعبيرية اللغوية والجمالية. وقد أدى إغفال هذه القيم الأخيرة إلى إضفاء أهمية مبالغ فيها على الأعمال الخالية من أية قيمة فنية أصيلة؛ لأنها تخدم هدفهم في التحليل النفسي بشكل مباشر؛ حيث يعتبر العمل الأدبى وأسلوبه مجرد وثيقة صالحة للكشف عن حالة الفنان النفسية في سوائها وشذوذها مما يخرج بالدراسة عن للكشف عن حالة الفنان النفسية في سوائها وشذوذها مما يخرج بالدراسة عن عبل علم الأسلوب ليضعها بأكملها في نطاق البحوث النفسية . (٣٣: ٢٦).

التقدم الوحيدة نحو تكوين علم حقيقى مستقل للأدب، فهو كما يقول «داماسو ألونسو» عاولة فى المنهج وليس علما مكتملا، وعندما يتكون العلم، بالوصول إلى شبكة كاملة من القواعد سيندمج حينئذ مع علم الأدب. لأن علم الأدب لن يكون له من هدف سوى المعرفة العلمية للإبداع الأدبى، لكن من يكتبون اليوم عبارة «علم الأدب» لا يخلو أمرهم من أحد احتمالين: إما التعبير عن رغبة حميدة لم تتمثل بعد فى نظام متكامل، وإما التفاخر الأجوف الذى يهرف بما لا يعرف. وأكثر من ذلك، عندما يتم تنظيم الأسلوب أو علم الأدب فى نظم محددة، فربما يكون قد أدرك كل شيء فيها عدا هدفه الأحير، ربما يكون قد قاس كل شيء، ووضع قوائم وجداول لكل شيء؛ وإلا أنه ستفلت من بين أصابعه كالماء «وحدة العمل الفنى المتفردة»، وإن كانت هذه البقية عير القابلة للمعرفة العلمية ستنحصر كل يوم حتى تقتصر على حدها الأدنى فحسب.

على أن المعرفة العلمية الأسلوبية للعمل الأدبى فى تقديره ليست مجرد استمتاع ذوقى، ولا تتضمن أية محاولة تعليمية ؛ بل إن البون شاسع بينها وبين لذة القارئ وهدف الناقد المباشر. فعند تحليل أية قصيدة مثلا نجدنا أمام متواليات صوتية تحدث فى الزمن وهى الدوال ، وأمام مضمون معنوى هو المدلولات ، والحدال تعديل للعالم الطبيعي قابل للقياس والتسجيل بمنتهى الدقة ، فهو مجموعات من الأصوات لها استمرارها وكثافتها وارتفاعها ووقعها ، وهو بهذا مثل أى موضوع آخر تعالجه العلوم الطبيعية ، أما المدلول فهو من خلال الدال ـ تعديل لحياتنا الروحية والمعنوية ؛ لا يقاس ولا يسجل ، ولا نستطيع أن نحلله إلا بطريقة مبهمة تقريبية ، مع أننا نتلقاه بشكل مباشر فى تعقيده الخصب الهائل ؛ ففى أبسط القصائد نجد المدلول عالما بأكمله . ومهمة علم الأسلوب الأولى هى محاولة النفاذ إلى هذا العالم .

لكن: من أين؟ ويجيب «داماسو ألونسو» على هذا التساؤل قائلا: إن الواقع يقدم لنا أول مسار طبيعى من ناحية الدال، فلنأخذ إذن القصيدة كوحدة دالة ونتعرف من خلالها على المدلول. وإذا كان كل دال ومدلول وحدتين مركبتين من عدد من العناصر فإنه تربطها مجموعة من العلاقات؛ وكل عنصر مكون مرتبط بالعنصر الآخر. فلو سمينا دالا معينا (أ) مثلا فإن عناصره التى يتكون منها تصبح أا و ألا و ألا . . إلى أ الأخير، ويكون (ب) هو مدلوله المطابق له المكون بدوره من عناصر ب ا و بلا و بسلا إلى ب الأخير، ولابد للتطابق بين أ و ب أن يعنى دائما وجود مجموعات من التطابقات المنتظمة للعناصر هكذا:

ونحن أيضا نوع من الأجهزة التسجيلية ـ شديدة الدقة والتعقيد ـ لرصد هذه الدوال، فالتأثير الذي تتركه، أو التسجيل الذي تخلفه في نفوسنا هو المدلول، وهو تسجيل عفوى، فالعنصر الصوتى ـ مثل الحرف أو مجموعة الحروف ـ وليكن ألا يثير فينا حدسا معينا، أي بلا. لكن تمثل الأمر على هذا النحو يصبح تبسيطا مخلا زائفا للعلاقة بين الدال والمدلول الشعرى كمجموعة من الأزواج المستقلة؛ إذ من الجلى أن كل هذه الأزواج متداخلة، وهذا هو قانون الشعر الأساسى الناجم بشكل مباشر عن طبيعته الزمنية. فكل واحد من هذه الروابط يتأثر بحضور الروابط الأخرى، وخاصة القريبة منه، في سلسلة متتالية تشمل الجميع.

فهناك إذن بالإضافة إلى هذه الروابط الرأسية التي تبرم بين عناصر متقابلة من الدال والمدلول شبكة أخرى من الروابط الأفقية ؛ فنجد مثلا أن الرابط ألا

- ب٧ ليست له قيمة مستقلة ، بل هو مشروط بها حوله أ ٦ - ب ٦ و أ ٨ - ب ٨ في سلسلة غير مقطوعة . وكل واحد من هذه الأزواج مشروط بدوره بها يليه وهكذا .

وهذه المجموعات من الروابط الرأسية والأفقية هي التي تكون القصيدة كوحدة عضوية، وهي التي تتضمن في نهاية الأمر السر العميق للشكل الشعرى، والحدس الشامل، أو أثر المدلول (ب) للقصيدة ليس سوى جملة كل هذه الحدوس الجزئية؛ لا مضافا بعضها إلى بعض فحسب، بل مضروبًا أيضا ومطروحًا كذلك . (٢١:٤٠٤).

والهدف الحقيقي لعلم الأسلوب إذن هو البحث عن تلك العلاقات المتبادلة بين الدوال والمدلولات عبر التحليل الدقيق للصلة بين جميع العناصر المدلولة ؛ بحثا يتوخى تكاملها النهائي ، ويقتصر عند المارسة العملية على أهمها وأخطرها ، وهنا تبرز في تقدير الباحث المشكلة المرئيسية في علم الأسلوب ؛ وهي التّماس بين هذين الجانبين : الجانب الطبيعي المتمثل في الدوال ، والجانب المعنوي أو الروحي المتمثل في المدلولات . ويلاحظ أننا عندما نتخذ هذا المنظور في الدراسات الأسلوبية ، بالتركيز على أهم العناصر الدالة وعلاقاتها المتبادلة وكيفية تحولها إلى ردود فعل بالتركيز على أهم العناصر الدالة وعلاقاتها المتبادلة وكيفية تحولها إلى نقطة تصبح فيها في نفوسنا ، فإن ما نفعله في الواقع إنها هو توجيه الانتباه إلى نقطة تصبح فيها في القراءة حدد في نفس الشاعر حدسا اختياريا للعناصر التعبيرية التي اتكأ عليها . وبهذا فإن البحث الأسلوبي يجد نفسه متصلا بشكل غير مباشر بلحظة فجرية في عالم مبهم من الأفكار والعواطف والإيجاءات التي كانت تتردد في نفس الشاعر قبل أن تتبلور وتتشكل في مخلوق صاف دقيق هو تتردد في نفس الشاعر قبل أن تتبلور وتتشكل في مخلوق صاف دقيق هو القصيدة . (٢١ : ٢١ ) .

وربيا كان ثمة أناس طيبون يقفون أمام القصيدة الشعرية ويأملون دراسة جميع عناصرها ويسمون هذه الدراسة أسلوبية ، لكن هذا الطريق لا يقود إلى أية نتيجة ؛ فالمنهج إذا أريد له أن يكون علميا بهذا الشكل أصبح مستحيلا ؛ لأن عدد العناصر التي ينبغي تناولها تجعل الدراسة غير محكنة على الإطلاق ، وليس هناك من حل سوى الاختيار المسبق ، ولابد أن يعتمد هذا الاختيار عند «داماسو ألونسو» على الحدس ، وهو يؤكد أن منهج البحث العلمي للعمل الأدبي يحتاج في إحدى حلقاته التي لا غنى عنها إلى هذا الحدس ؛ إذ التحليل العلمي العمل الأدبي على الحناصر التي يتكون منها العمل الأدبي مستحيل ؛ لأنها مركب لمجموعة من المركبات المعقدة ، والحدس وحده هو الذي يدلنا أمام العمل الأدبي على الجانب الذي يتسم بالخصوبة ، والاتجاه الصحيح في تناوله . ونتيجة للطابع المتميز الفريد في كل نموذج أدبي فإن الصحيح في تناوله . ونتيجة للطابع المتميز الفريد في كل نموذج أدبي فإن نتائج مثمرة تختلف من حالة لأخرى ، وكثيرا ما لا تسمح المصفاة الاختيارية نتائج مثمرة تختلف من حالة لأحرى ، وكثيرا ما لا تسمح المصفاة الاختيارية إلا بعنصر واحد من عناصر الدوال لتحليله ، إذ نتوقع قيمته التعبيرية ذات الأهمية الحاسمة للعمل كله .

وإذا كان هدف الدراسات الأسلوبية هو تحليل الشكل الأدبى فإن معظمها يتجه لتحقيق هذا الغرض من الدال إلى المدلول؛ أى من الشكل الخارجي إلى الشكل الداخلى، وفي سبيل البحث عن المعرفة العلمية للمدلول فإننا نستبدل الصورة المستعصية للشكل الداخلي للقصيدة؛ ونحل محلها مجموعة من الحالات السابقة للفنان؛ فبين درجة الصفر - وهي الفراغ الإبداعي - وواقع العمل الفني نفترض مجموعة متزايدة من الحالات تستقطب كلها نحو الشكل الداخلي الذي يعد آخر عنقودها، أو آخر أعضائها الذي يتوافق تماما مع الشكل الخارجي أو الدال، ويثبت هذا العضو، بفضل التوافق المطلق مع الدال. فإذا كنا نلجأ - كي نشرح علميا العضو، بفضل التوافق المطلق مع الدال. فإذا كنا نلجأ - كي نشرح علميا

مدلولا ما \_ إلى التأمل والتحليل للدال الذي يؤدي إليه فإن الوسيلة الحقيقية المهيأة لدراسة المدلول هي متابعة مجموعة من الحالات المتوالية في التشكيل المتزايد نحو تبلور الشكل الداخلي إلى أن نرى توافقه التام مع الدال الماثل أمامنا.

ولكى نحقق هذه المتابعة قد نستعين أحيانا بمعلومات بعيدة إيدخل فيها ما يتوافر لدينا من بيانات عن شخصية المبدع وتربيته العلمية وخبرته الأدبية وحياته وردود فعله النفسية تجاه وسطه وغير ذلك من معلومات . لكن على أن نستحضر أمرا جوهريا وهو أن دراسة حياة المؤلف وفكره وتربيته وخبرته لا تصبح أسلوبية إلا إذا كانت بجرد وسيلة لتحديد هدف أساسى هو كيفية تشكل عناصر المدلول في عمله الأدبى . وإذا كانت المدراسات التي تمضى من الشكل الخارجي إلى الداخلي قد أحرزت كثيرا من التقدم فإن دراسات الاتجاه العكسى ما تزال بحاجة إلى تنمية مطردة ، للوصول إلى الروابط المحددة الدقيقة بين الدال والمدلول في الرمز اللغوى ، وهذه الشبكة من الروابط هي الشكل الأدبى الذي ينحو علم الأسلوب لاستجلائه واستصفاء أدق معالمه وأكثرها فعالية (٢١ : ٢١ ٤) .

ومن ناحية أخرى يرى الباحثون أنه إذا كانت المقارنة بين العلاقات المختلفة هو جوهر التحليل الأسلوبي، فإن تحديد أسلوب مؤلف معين يتمثل أيضا في مقارنته بأساليب غيره من المؤلفين المعاصرين له. ومعنى هذا أن علم الأسلوب ذو طابع مقارن واضح، إلا أنه يمكن بالإضافة إلى ذلك تصور علم أسلوب مقارن، مثل علم الأدب المقارن، يركز اهتهامه الأساسي على المصادر والتأثيرات الأسلوبية، على أساس أن تحليل المصادر الأسلوبية والكشف عنها بمنهج علمي دقيق لم يتسن للباحثين حتى الآن، مع أن الأفكار عادة تعد ثروة مشتركة في أي عصر، بينها الأسلوب هو الذي ينتمي

للإنسان، ومعيار أصالة المؤلف وتأثيره الحقيقى الفعال على غيره، قد يتمثل في رأى هذا النفر من الباحثين، في قوة لغته أكثر من تفكيره، من هنا يتعين إفساح مجال واسع في علم الأسلوب لمعرفة تبادل التأثيرات بين الكتاب في الصيغ والتعبيرات والأخيلة والأنساق الأسلوبية العامة، ومدى ما يحتويه ويستوعبه كل منهم من عناصر تراثية تتصل بهذه الجوانب، وطريقة تطويعها لملاءمة العناصر الحديثة (١١٨٠٠).

أما وضع علم الأسلوب بين العلوم الطبيعية والإنسانية فلا مجال للشك فيه؟ إذ إن وصف وتصنيف العناصر الأسلوبية في النص الأدبى يساعدنا على النفاذ فيه إلى أبعد مدى، وإن كان لا يؤدى إلى قانون عام مطرد، حتى لو أضفنا نصوصا أخرى محللة لنفس المؤلف أو لنفس العصر أو لمواقف شبيهة بها ندرسه. ومن هنا ندرك سر تمسك كثير من التيارات الأسلوبية بالطابع الوصفى البحت، وإصرار الباحثين على وضع قوائم بأدوات الأدب اللغوية بطريقة تلخيصية صافية. وإذا كان التصنيف في العلوم الطبيعية يكشف عن النظام الماثل في الطبيعة، وهذا النظام غير منظور دون العمل التحليلي، كما هي الحال مثلا في علوم النبات والحيوان، فإن تنظيم الظواهر الطبيعية شيء يختلف عن تنظيم الاختيارات الفردية الحرة اللا متناهية. وربها كان تصنيف هذه الخيارات يعني من ناحية أخرى عزلها من سياقها المحدد؛ أي عن العمل الأدبى، ويؤدى بالتالي إلى علم شكلي صرف، مما يجعل من أي عن العمل الأدبى، ويؤدى بالتالي إلى علم شكلي صرف، مما يجعل من الضرورى أن نقصد بالتنظيم في الأسلوب وضع نظام معقول لعناصر العمل الفني بالنظر إلى علاقاتها فيها بينها وعلاقاتها بالكل الشامل للعمل بأكمله.

ولو تجاوز البحث نطاق العمل المفرد \_ بهدف تأصيل علم الأدب كها يطمح بعض الدارسين \_ لوجب أن يتسع منظوره ليشمل جميع العلاقات المتبادلة، مما يبعده عن العلوم الطبيعية ؛ لأن النظام الذي يصل إلى هذا الحد

المعانى. وقد تركزت الدراسات الدلالية المتعلقة بالمواقف البسيطة على ثلاثة عوامل حاسمة هى التى تضفى على الكلام طابعه الأسلوبى، وهى بواعث الاسم، وإبهام المعنى، والمبالغة وما يمكن أن يحيط بكل ذلك.

فالكلمات يمكن أن تخضع للبواعث المحركة لها فتصبح شفافة أو معتمة، ويتم هذا على مستويات صوتية وصرفية ودلالية. ولكل منها نتائج أسلوبية بارزة ؛ فالباعث الصوتى يتمثل عند «أولمان» في إحدى إمكانيتين: فإما أن تكون البنية الصوتية للكلمة محاكاة لصوت أو ضجيج معين مثل قرقرة وثأثأة ومواء وغيرها وهي المحاكاة المباشرة، وإما أن تثير الكلمة بصوتها تجربة غير صوتية وهي محاكاة غير مباشرة. وتدخل هذه المحاكاة الصوتية بها تستثيره وتؤدى إليه في النسيج الشعرى نفسه. وبالرغم من أن بعض الدارسين ينبهون إلى ضرورة التحديد الدقيق لطبيعة هذه الإيحاءات حتى لا تظل خاضعة للمزاج المتقلب إلا أن هذا المجال يعد من أنشط وأبسط مجالات الدراسة الأسلوبية.

أما الباعث الصرفى فيتمثل فى وجود صيغ ومشتقات صرفية شفافة ذات أثر أسلوبى، وخاصة تلك التى تتصل بالمجال العاطفى مثل صيغ التصغير والمزل والسخرية وغيرها، مما قد يكتسب دلالة أسلوبية جديدة فى سياق تعبيرى يبرز شفافيتها ويخفف من عتمتها (٢١: ٢٥).

ويعتمد التحليل الأسلوبي الموجه إلى تقويم الرمز اللغوى وإبراز دلالته على فكرة أساسية ؛ وهي أن لغة الأدب متعددة المعنى غالبا ؛ فهي من النمط المعقد لا البسيط ، وهذا يقتضى بدوره اعتبار القول الأدبى مما لا يمكن تحديده بدقه ، من وجهة النظر الدلالية بالحدود الضيقة للمعنى الواحد الذي لا يخطئ ، ولكنه لابد أن يتم تصوره - كما يقول «جريماس» - على أساس التعدد الذي تنصب فيه مستويات متراكبة ؛ ولكي يجرى عليه تحليل

أسلوبي فعال لا يكفى أن نتعرف على هذه المستويات المتشابهة ، بل من الضرورى أن نفسر تماسكها على ضوء لون من الحساسية الجمالية اللازمة في أية قراءة نقدية (١٣٦: ١٣٧).

وبهذا الشكل فإن الطابع الإيحائي البارز من أهم خصائص اللغة الأدبية، وهو يمثل لونا من تعدد المعنى الدال الناجم عن وضع قيم متراكبة فوق الوظيفة الإعلامية الخالصة للغة، ومعنى هذا أيضا أن تحليل الإيحاء جزء من تحليل الدلالة؛ وخاصة إذا كنا أمام كلمة يتضح فيها الاستخدام المقصود المعتمد على اختيار محدد. على أن هذا التحليل الأسلوبي الذي ينصب على أهمية الإيحاءات لا يمكن أن يكتفى بالإشارة إلى تعدد المعنى بهذا المستوى، ولا بانتشاره إلى المستوى الجهاعي طبقا لحاجة التوظيف الاجتهاعي للغة الأدبية، بل لابد للتحليل الأسلوبي الذي يدرس الإيحاءات من العناية بجذور الصياغة الشكلية المسئولة عن الأوضاع «الأيديولوجية» والعاطفية التي تدمغ أسلوب الكاتب بطابع خاص عميز لنصه الأدبي. فتعدد الدلالة الناجم عن الإيحاءات يتسع بقدر ما يرتبط بخاصية أخرى من خواص اللغة الأدبية الجوهرية وهي اللبس المتمثل في التعقيد المقصود للعالم المصور في النص الأدبي.

ولا يقتصر هذا اللبس على الإشارة لمجموعة من المعانى المتوافقة الثابتة ؛ بل يضرب أيضا في قلب البعد التاريخي للغة الأدبية ، ومعنى هذا أن كل تحليل أسلوبي يعنى بشرح خواص الغموض الدلالية عليه أن يتصدى لمراكز دلالة العبارات ويكشف عن جذورها ، على أساس الطابع الفردى الخلاق لها ، دون أن يتوهم حصر هذه الدلالة في معنى وحيد شامل . (٦٧ : ١٣٨) .

فالإبهام قد يستثمر في أغلب الأحيان لأهداف أسلوبية ، ويرى «أولمان» أن هذا الإبهام يأتي في المفردات على ضربين:

١ ـ تعدد المعنى : وهو أن تكون للكلمة الواحدة معان عديدة .

٢- المشترك اللفظى: وهو أن تتوافق الكلمتان تماما فى الشكل مع اختلاف المعنى، ويمكن تطبيق هذا التمييز فى الدراسات الأسلوبية بتحليل أنهاط الإبهام هذه إلى قسمين فرعيين يشملان الضمنى والصريح، كها أننا قد نحصل على الإبهام الصريح بإحدى وسيلتين: إما بتكرار نفس الصيغة بمعنى آخر، وإما بالتعقيب عليها وشرحها.

ونتيجة لهذه المعايير نجدنا أمام ستة أنهاط من الإبهام المتعلق بالمفردات الذي يستخدم كوسائل أسلوبية وهي:

أ ضمنيا: ويتمثل في حالاته القصوى عندما يكون عنوان الكتاب نفسه مبها في ذاته دون سياق دال أو موقف مباشر يساعد القارئ على استيضاح المقصود، مما يجعله غير قادر على إدراك أبعاد اللعبة حتى يبدأ في قراءة الكتاب.

ب ـ صراحة : ويشمل نوعين :

١- التكرار: ويتمثل في إعادة نفس الكلمة في السياق بمعنى آخر.

٢- التعليق الشارح: وهو محاولة فك ازدواج الكلمة بالإشارة لكل من معنيها.

٢\_المشترك اللفظى:

أ ـ و يكون ضمنيا إذا تمثل بدوره في عنوان قصة أو مسرحية دون سياق شارح.

ب\_ كيا قد يكون صراحة بإحدى طريقتين:

١-التكرار.

٢\_ التعليق الشارح.

ويمكن لكل هذه الأنواع من الإبهام أن تساعد على إبراز الأفكار وتوضيح مقتضياتها وتمثيل الشخصيات، والكشف عن جوانب مهمة من بنية العمل نفسه، بالرغم من أنها تتعلق بمستوى المفردات فحسب(٨٣: ٥٧).

وهناك بعض المبادئ التى استقرت فى علم الدلالة ذات جدوى حقيقية فى عمليات التحليل الأسلوبى؛ إذ لا يقتصر الأمر هنا على رسم الإطار النظرى لعلم الأسلوب وعلاقته بمختلف فروع علم اللغة، بل يقتضى الإشارة إلى أبرز مظاهر التضافر بين الجانبين والكشف عن أشد مناطقها حساسية وتبادلا للتأثير، ومن أهم هذه المبادئ ما لوحظ من أن حركة التطور الدلالى العالمي تمضى غالبا فى اتجاه يسير من الشيء المحدد المتعين للمجرد، وبعبارة «بلومفيلد» فإن «الدلالات الدقيقة المجردة مشتقة إلى حد كبير من الدلالات المتجسدة المتعينة»، وبهذا يصبح من المدهش أن نجد لغة يمضى فيها الأمر على عكس ذلك؛ عما يسمها حينشذ بطابع فنى تنتقل فيه الاستعارات من المجرد إلى المحسوس.

وربها كان من المفيد اختبار امتدادات بعض الأشكال الاستعارية المحدودة في هذا المجال؛ من ذلك مثلا الصور المنتزعة من مجال النور لوصف ظواهر فكرية ومعنوية مثل «يلقى ضوءا على » و «العلم نور» و «هذه فكرة لامعة» و «وميض الخواطر» و «أعمتهم الشهوات» إلى غير ذلك. وهناك نموذج آخر شائع يتمثل في استخدام كلمات تشير إلى انطباعات حسية لوصف تجارب تجريدية، مثل «تجربة مريرة» و «استعداد عذب» و«لقاء بارد» و «تحية حارة» و «كلام ناعم» وما أشبه ذلك.

وإذا كانت هذه الارتباطات بديهية واضحة فإن الدراسة التجريبية التفصيلية هي التي تكشف عن درجة عموميتها. ويترتب على ظاهرة شيوع

الانتقال خلال التطور اللغوى من المحسوس للمجرد أكثر من النمط العكسى ، نتائج أسلوبية مهمة ؛ منها أن الاستعارات والصور التى تمضى في الاتجاه الأول تصبح أكثر طبيعية وتقليدية من تلك التى تأخذ المسار العكسى ، ومما يتصل بذلك الاستعارات التى تعتمد على تراسل الحواس والتى تنتقل فيها الكلمات من مجال حسى إلى آخر ؛ أى من اللمس إلى السمع أو من السمع إلى البصر ، ومنذ بزوغ الرمزية أصبحت هذه الإجراءات مبادئ جمالية ؛ حيث أعلن «بودلير» أن العطور والألوان والأصوات تتراسل ، وكتب «رامبو» «السونيت» الشهير عن أشكال الحروف ؛ لكن هذا لا ينبغى أن ينسينا أن هذا الشكل الاستعارى قديم ومعروف ، وربها كان عالميا أيضا . على أن بحوث المستقبل هي التي ستكشف عها إذا كانت نهاذج استعارات التراسل تأتى كيفها اتفق أم أنها تخضع لمعيار أساسى .

وقد جمع بعض الباحثين مصادر متصلة بهذه الصور لدى طائفة من الشعراء الغربيين في القرن التاسع عشر فوجد أن هناك ثلاثة اتجاهات واضحة:

١ ـ الانتقال من الحواس الدنيا إلى العليا، وهمو أكثر شيوعا من غيره،
 وتربو نسبته على ٨٠٪ من ألفى مثال.

٢\_كان اللمس هو المصدر الأساسي في كل الحالات.

٣\_ السمع هو المتلقى المألوف.

وقد لوحظ نفس هذه الاتجاهات في أشعار بعض بلاد أوروبا الشرقية في القرن العشرين، وما يعنينا من ذلك إنها هو ما يترتب عليها بالنسبة للدراسات الأسلوبية، فعندما يوضع سلم خاص لترتيب الحواس فإن هذا يساعدنا على شرح بعض الصور التي تأتى مضادة له، بتقديم بيانات عن حاسة دنيا بكلمة تنتمي إلى حاسة عليا، مثل الصور التي تصبح فيها

الأصوات منظورة، أو المشمومات مسموعة، مما يجعلها غريبة مدهشة، ذات قوة تعبيرية أسلوبية عالية . (١٠٤:٨٢).

وكها أن علم اللغة يميز الآن بشكل حاد بين مجموعتين من المشاكل، إحداهما توقيتية ثابتة والأخرى تاريخية متطورة، فإن علم الأسلوب يعتمد أيضا على هذه المقولة، فالوصف التوقيتي الثابت لا يأخذ في اعتباره الإنتاج الأدبي في كل مستوياته فحسب، بل يعتد أيضا بهذا الجزء من التراث الذي ظل حيا أو خضع لعملية إحياء في مرحلة معينة. فاختيار الكتاب الكلاسيكيين وإعادة تفسيرهم طبقا للاتجاهات الجديدة يعد مشكلة جوهرية تتصدى لها الدراسات الأسلوبية الوصفية، كها أن الاقتراب التاريخي التطوري ـ سواء كان في فن الشعر أو في علم اللغة ـ يعني بالمتغيرات وبالعناصر المستمرة الدائمة، مما يؤدي إلى أن يكون فن الشعر التاريخي الموسع أو تاريخ اللغة مجموعة من الأبنية المتراكبة القابلة للتحليل على أنها سلسلة من الموصوفات التوقيتية المتتالية (٥٥: ٣١).

وإذا كان الطابع المميز لمعظم الدراسات الأسلوبية هو الوصفى الذى يتم فيه بحث حالات الأسلوب فى فترة محددة أو لدى مؤلف معين، فإن المنظور التاريخي لا يعدم من يدافع عنه ويرى ضرورة العناية به فى تحليل العناصر الأسلوبية ـ على أساس أنها مرتبطة بتطور الأصوات والأبنية والدلالات خلال الزمن ـ مما يؤثر بطريقة فعالة على وقعها فى الاستعمال ويجعلها فى تطور دائم، تنتقل خلاله من التولد إلى التحول والموت بمرور الزمن، ومن ثم ينبغى دراسة اتجاهات هذا التطور والمشاكل المتعلقة بالحالات الخاصة، وتدهور بعض الصيغ وانتعاش بعضها الآخر، وما ينجم عن كل ذلك من قيم تعبيرية . كما ينبغي دراسة تطور أسلوب المؤلف الواحد عن طريق مقارنة أعماله ببعضها في مراحل زمنية متعاقبة ، وهكذا فإن المنظور التطوري يأتي

ليكمل الجانب الوصفى، ويضفى عليه حركية تساعد على استخلاص نتائجه. (١١٧:٥٠).

ومن ناحية أخرى فإن المحور الوصفى للدراسات الأسلوبية يتقاطع مع محور آخر لا يرتبط بالزمن وإنها بالقيمة ، فهناك نزعة تكتفى بالوصف والتحليل، بينها هناك نزعة أخرى أكثر تأثرا بالتقاليد النقدية تعتمد على أحكام القيمة بالإضافة إلى الوصف، على اعتبار أن الوصف ممكن دون تقويم، بينها لا يتصور تقويم معقول لم يسبقه وصف، وقد يعمد بعض باحثى الأسلوب إلى أن يجعلوا من التقويم عملية تجريد مقصودة ، أي دون هدف للتقويم في ذاته ، بينها يعمد آخرون إلى إجراء وصف يهدف أساسا إلى استخلاص نتائج تقويمية، وما كان يعتـد به كمجرد فرق بسيط لا يلبث أن يصبح تقابلا شاملا. ومن الوجهة العملية فإن كلا من الوصفيين والتعميميين لا يدرسون نفس الأشياء من منظور مختلف، بل تؤثر نزعة كل منهم على اختياراته وتحليلاته، ففي البداية نجد الباحث المقوّم ينحو إلى وزن جميع النصوص والحكم عليها، ثم لا يلبث عمليا أن يقتصر على منطقة معينة تتعلق بمجال تخصصه من عصور أو أجناس أدبية ، وعندئذ يتجه في دراسته إلى اختيار ما يمكن أن يحكم لصالحه، ويتراجع عن فكرة استخدام طاقته في معالجة نصوص رديئة لا ترقى إلى المستوى الأدبى المنشود، ويركز جهده على الأدب القوى الجميل الذي يتيح له فرصة ممارسة قدراته التحليلية النقدية.

على أن الباحث الوصفى الذى يعالج جميع النصوص مبدئيا لا يلبث أن يركز اهتهامه على المناطق الميسورة، لأنها أقل تعقيدا وتشابكا. ومن هنا فإن كليهما يدرس بصفة عامة تلك الظواهر التي تتصل بمنهجه فحسب، ونادرا ما يلتقيان في بحث ظاهرة واحدة. ولعل أبرز مثل على هذا الالتقاء ما يتعلق

بدراسة نسبة الأسماء إلى الأفعال المستخدمة فى الأساليب المختلفة ـ بما يضعنا أمام فرق بسيط ومهم فى نفس الوقت؛ فهناك أسلوب اسمى يجنح إلى تفضيل استخدام الأسماء على الأفعال، وهناك أسلوب فعلى يميل إلى تفضيل الأفعال غالبا، وهذان ملمحان يسهل وصفهما نسبيا، لكن لهما أهمية بالغة عند من يعتبرون الأسلوب الفعلى أرقى من الاسمى لدلالته على الحركة وارتباطه الثرى بالزمن، بما يجعله مفضلا لدى بعض الكتاب، وهذا يرتبط بطبيعة الحال بخواص اللغة التي يتم التعبير بها ودرجة مرونتها وسهاحها بالاختيار بين الأسلوبين، وما تنيط بكل منها من وظائف أسلوبية وسهاحها بالاختيار بين الأسلوبين، وما تنيط بكل منها من وظائف أسلوبية وسهاحها بالاختيار بين الأسلوبين، وما تنيط بكل منهما من وظائف أسلوبية وسهاحها بالاختيار بين الأسلوبين، وما تنيط بكل منهما من وظائف أسلوبية وسهاحها بالاختيار بين الأسلوبين، وما تنيط بكل منهما من وظائف أسلوبية وسهاحها بالاختيار بين الأسلوبين، وما تنيط بكل منهما من وظائف أسلوبية بمزيد من التفصيل والتحليل.

ومع أننا لم نستنفد بهذه الإشارات المركزة جميع مظاهر العلاقة بين علمى اللغة والأسلوب، إذ تنسحب أيضا على جملة الإجراءات التحليلية والوظائف الأسلوبية للصورة والمجاز، مما سيأتى في حينه، فإن حسبنا الآن أن نعود بذاكرتنا إلى النموذج الذي قدمه «سبلنر» لشرح التوازي بين علمى اللغة والأسلوب بمستوياتها النظرية والبحثية والتطبيقية (صفحة ٩١) لتتصور طبيعة هذه العلاقة في إطارها العلمى الحديث، وأن نستحضر أيضا ما ذكرناه في الفصول الأولى من مبادئ علم الأسلوب من الوجهة التاريخية لنرى دور علم اللغة في نشأته ودعمه ومده بمقولاته، ولندرك الصلة العضوية الحميمة بينها التي قد تتشكل أحيانا في جداول كاملة من التوافقات والتخالفات، وإن كانت هذه الأخيرة أعسر منالا وأصعب مرتقي.

## علاقته بالبلاغة

سادت البلاغة فى الغرب من القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر، مارة من أثينا إلى روما وباريس. ولأنها \_ كها يقول «بارت» \_ كلام عن كلام، أى حديث اللغة عن نفسها، فقد أشارت إلى عدة معان متوالية أو متعاصرة طبقا لكل فترة على النحو التالى:

ا ـ فقد كانت البلاغة «تكنيكا» ؛ أى فنا بالمعنى الكلاسيكى للكلمة ، وتحددت حينئذ بأنها فن الإقناع الذى يتكون من مجمعوعة من القواعد والمواصفات ، يضمن تطبيقها إقناع السامع بالقول أولا، أو إقناع القارئ بالعمل الأدبى بعد ذلك ، حتى ولو كان هذا الذى يراد الإقناع به زيفا وجتانا .

٢- وكانت «تعليها» ؛ إذ ينتقل الفن البلاغي بطريقة شخصية من البليغ إلى أتباعه وحواريه، ثم لم يلبث أن اندمج بسرعة في صميم المؤسسات التعليمية، فدخل المدارس والمعاهد على مختلف المستويات، وأصبح مادة للتعليم والمراس والامتحان.

٣- ثم أصبحت «علما»؛ أو على أية حال مجالاً للملاحظة المستقلة التي تحصر ظواهر متجانسة، تتمثل في التأثيرات اللغوية وتصنيفها في مجموعة من القواعد والأشكال التي تجرى عليها عمليات المعالجة البلاغية.

٤\_ وهى «خلق»؛ على اعتبار أنها جملة من القواعد المفعمة باللبس والتراوح بين قائمة من المواصفات التي تحددها روح عملية مباشرة، ومجموعة من المبادئ الأخلاقية التي ترعى وتحصر وتضبط انحرافات اللغة الفنية.

٥ وهي «ممارسة اجتماعية»؛ فالبلاغة «تكنيك» متميز متكلف، يسمح للطبقات السائدة أن تمتلك ناصية الكلمة؛ إذ إن اللغة سلطتها على قواعد الاختيار، وهي من مميزات الطبقة المثقفة التي تساعدها على تطويع الطبقات الأخرى.

7- وهى «ممارسة احتكاكية»؛ إذ تمثل نظاما انتقاميا؛ مما يجعلها عرضة للسخرية، فهناك بلاغة سوداء قائمة على الشكوك والازدراء، وأخرى تتمثل في ألاعيب لغوية وغزلية، ومزاج ومصطلحات طائفية، مما يجعلها تكون شفرة ثقافية خاصة . (٢٨: ١٠).

وقد عاصرت هذه البلاغة الغربية خلال خمسة وعشرين قرنا كثيرا من النظم دون أن تختل أو تختفى، فمرت عليها الديمقراطية الأثينية، والأسر المصرية، والجمهورية الرومانية، والإمبراطورية الرومانية، والغزوات اللاتينية الكبرى، والإقطاع وعصر النهضة، ومرت عليها بعد ذلك ثلاثة قرون وهى تحتضر؛ دون أن يكون من المؤكد أنها قد ماتت حتى الآن.

وقد أدت البلاغة إلى خلق ما يسميه «بارت» بالطلاء الحضارى الغربى ؟ حيث كانت البلاغة المارسة الأولى، يليها النحو، التي تم بها الاعتراف باللغة وسيادتها الاجتماعية، هذه السيادة هي الملمح الفريد الحقيقي الذي تبلورت فيه «الأيديولوجيات» والمضامين التاريخية المباشرة للمجتمعات المختلفة. (١١:٢٨).

وقد كان في انتصار البلاغة وسيطرتها على التعليم ما يؤذن باحتضارها ؟ إذ أخذت تقتصر تدريجيا على ميادينه ، وتقع في لون من فقدان الأهمية

والاعتبار الفكريين، وساعد على هذا التدهور ازدهار قيمة جديدة هي البداهة ؛ بداهة الأشياء والأفكار والعواطف التي تكتفي بنفسها ، وتستغنى \_ أو تظن أنها تستغنى \_ عن اللغة ، فلا تحتاج إليها إلا كمجرد أداة وسيطة للتعبير. ويرى «بارت» أن هذه البداهة قد أخذت في الثقافة الغربية ثلاثة أسهاء ابتداء من القرن السادس عشر: البداهة الشخصية في الحركة «البروتستانتية»، والبداهة العقلية في نزعة «ديكارت»، والبداهة الحسية في التجريبية الوضعية. أما البلاغة فإنها وإن سمحت بذلك فليست منطقا ؟ وإنها مجرد صبغ وزينة تراقب بدقة حتى لا تخرج عما هو طبيعسى . وقد تجلى لدى «باسكال» هذا الروح الجديد؛ فإليه تعود نزعة العلوم الإنسانية في عدائها للبلاغة ، وما كان ينشده إنها هو بلاغة أو فن إقناع ذهني حاسى ، يتعامل بالسليقة المرهفة مع الأشياء المعقدة، ولا تتمثل الفصاحة حينئذ في تطبيق شفرة خارجية على القول، بل في الوعى بالفكر الذي ينبت في داخلنا، بشكل يسمح لنا بإعادة صياغة حركته في حديثنا للآخرين، مرافقا له هكذا نحو الحقيقة ؛ كما لـ وكان هو نفسـ ه قد اكتشفها . فترتيب القول ليست له خواص متضمنة من الوضوح أو التناسق، بل يتوقف على طبيعة الفكر التي ينبغي أن تتوافق معها اللغة كي تكون صحيحة.

وفى المرحلة المتأخرة من العصور الوسطى أخذت تتلاشى البلاغة التعليمية: إلا أنها احتفظت بمواقعها فى بعض المعاهد والمدارس فى إنجلترا وفرنسا وإسبانيا، وخاصة فى مدارس اليسوعيين التى تمزج بين المواد المدرسية والفلسفية واللغوية، وفى هذا الإطار الإنساني ظلت البلاغة تحظى بأرفع مقام ؛ إذ تسيطر على ما سواها، وتستأثر بالجوائز والحوافز؛ فقد كانت جائزة البلاغة فى هذه البلاد حتى نهاية القرن الثامن عشر هيى التى تحدد الطالب المثالى، وهي التى تحظى بأعظم الاهتهام (٢٨: ٣٧).

وقد لعبت الأشكال البلاغية دورا مهما في تحديد الأسلوب الكلاسيكي ؟ على أساس أن البلاغة تترك للنحو مجال تحديد المعنى والاستخدام الصحيح للأبنية اللغوية ، وتعنى فحسب بتلك الأبنية التبي تتميز بقيمة جمالية أو تعبيرية خاصة ، وتطلق كلمة الشكل البلاغي أو الصورة على «الصيغة الكلامية التي تتسم بحيوية أشد من اللغة العادية، وتهدف إلى جعل الفكرة محسوسة عن طريق المجاز، كما تلفت النظر بدقتها وأصالتها» وهو تعريف لا يخلو على أية حال من اللبس والإبهام، وقد تركت البلاغة القديمة تراثا هائلا من الأشكال والمصطلحات التي تتداولها الأجيال مهم كان نصيبها من الدقة؛ فبعضها يعود إلى اللفظ مثل الجناس، وبعضها يعود إلى الجمل والعلاقات النحوية مثل القلب أو رد العجيز على الصدر، وآخر يعود إلى الدلالة مثل الاستعارة أو المجاز المرسل. وجميع الأشكال البلاغية \_ على اختلاف اللغات التي ترصد فيها \_ كانت تمثل نظرية الزخرف أو الزينة ؟ وهي إما زينة سهلة يسيرة تلون الأسلوب؛ وإما شاقة عسيرة مثل أنواع المجاز الدقيقة، أما كيفية استخدام هذه الصور والأشكال فقد عكف الأقدمون على تحليلها وتصنيفها وشرح مواقف استخدامها ؛ فرصد شراح البلاغة اللاتينية مثلا تسعة أنواع من الاستعارة يحقق كل منها مستوى من مستويات الأسلوب. وقد تزايد الاهتمام بالأشكال البلاغية خلال العصر الكلاسيكي بحثا عن الأسلوب النبيل؛ فدرست جميع الإجراءات التي تؤدي إلى الارتفاع بمستوى الأسلوب، وأصبح الأمر كما يصوره بعض كتاب تلك الأيام في مقالة عن عالمية اللغة الفرنسية بقوله: «لقد تم تصنيف الأساليب في لغتنا بنفس طريقة ترتيب الرعايا في مملكتنا. فقد يكون هناك تعبيران ملائهان لنفس الشيء لكنهما يختلفان في المرتبة، والذوق الرفيع هو الذي يستطيع أن يمضى في هذا الطريق مدركا مراتب الأسلوب». (٥٠) وسنعود في الفصول التالية إلى تحليل الأساس الاجتماعي والجمالي لهذه المراتب.

إلا أنه ابتداء من القرن الثامن عشر بدأت حركة مضادة في الغرب ساعدت الرومانتيكية على تفجير أطر البلاغة التقليدية، وهي حركة عميقة الجذور في الواقع التاريخي وما زالت تمارس فعاليتها حتى الآن.

ولكي نحدد بعض ملامحها بإيجاز لابد من تأمل مكوناتها البعيدة، فليست البلاغة سوى مجموعة من القواعد المنظمة التي تمثل تعبيرا عاما عن مظاهر ثقافة العصر، وعن فكرته الثابتة عن الإبداع اللغوى والأدبى. ومن ثم يتعين عليها أن تتسم بالمرونة وقابلية التغيير مع الزمن كي تتالاءم مع الإنسان والمجتمع. إلا أن القرن الثامن عشر قد تمخض هناك عن حد فاصل ، مهما كأن مرنا وغائما ومتقلبا ، بين رؤيتين للعالم يطلق عليهما الباحثون بتجاوز شديد مصطلح الرؤية الجوهرية والرؤية الوجودية. فالعالم القديم، وكذلك العصور الوسطى، كانت تعيش في عالم مخلوق تخضع الأشياء والأشخاص فيه لمراتب ومقولات تتصل بالعقل والفعالية والحساسية وأفكار الخير والحق والجمال وما عدا ذلك من القيم السابقة في وجودها على الإنسان، والماثلة في الكون منذ الأبد، والخارجة عن طاقة الفرد على هيئة المثل التي تشبه مفهوم أفلاطون عن المثل . وكل شيء في هذا الكون يتمتع بتسمية خاصة به أطلقت عليه وعرف بها ؛ إذ إن اللغة ـ مثل العالم ـ مخلوق خارج كيان الإنسان، وبهذا فإن كل شيء لصيق بالكلمة التي تؤديه وتحدد هويته، وهي كلمة فريدة لا مبدل لها، وتنزل الأفكار على الكلمات مثلما تهبط الأرواح على الأجساد، وتنحصر وظيفة الشاعر أو الأديب حينتذ في العودة إلى العثور على الصيغ المجسدة للواقع والحقيقة من قبل.

لكن رؤية الإنسان الحديث تختلف عن ذلك ؛ فالتجربة المعاشة هي التي تحدد ماهية الواقع الأصيل ، وليس الشكل ولا الصيغة كما كان الأمر في العصور الوسطى ؛ فالملك مثلا كان ينبغي أن يتطابق مع «فكرة» الملك

الدائمة بعرشه وصولجانه، كما أن على الراعى أن يلتزم بصورة الراعى وعصاه وقطيعه، وعلى الراهب أن يحتفظ بالنموذج المثالى للراهب بعباءته وياقته وصندله، ومثل ذلك القيم السائدة عن الحب والنفاق وغيرها. ولم تكن وظيفة الأدب حينئذ تتمثل في التعبير عن واقع معاش بشكل فردى، بل في رسم الحدود المثالية لهذه النهاذج المطابقة لسلم قيمها ؛ فإذا كان على الشاعر الغنائي أن يتحدث عن نفسه فإن هذا لم يكن سوى وسيلة فحسب ؛ فهو لا يصور أحواله الخاصة في الحب، بل يرسم نموذجا مثاليا ومقاما جماعيا عن الحب؛ إنه يقول ما ينتظر الناس سهاعه، لا يفجأهم ولا يصدمهم، ولا يتعدى وعيه بالحياة هذا الإطار المفروض عليه من الخارج سوى في بعض الحالات النادرة.

وبالرغم من أن الإنسان الغربى في عصر الكلاسيكية الجديدة لم يعد يؤمن عموما بفكرة الانبثاق في الخلق؛ إلا أنه ظل يعيش في نطاق القيم العالمية الدائمة؛ حيث قيل كل شيء، وأصبح الوقت متأخرا على أية محاولة جديدة، بل لابد من الخضوع الصارم للعقل والخلق والجمال. فالكاتب كان عليه أن «يعيد» إبداع أدبه؛ إذ من الأضمن والأوفق له أن يلجأ إلى النهاذج الكبرى ليحاكيها، ومن هنا تصبح التصورات البلاغية المنبثقة من مصادرها الأصيلة بفهم واستيعاب كاملين أشد سطوة وأكثر قبولا وأقوى إلزاما للجميع.

بيد أن اليوم الذي لا يصبح فيه المجتمع، ولا المؤسسات والعادات والقيم الجالية والخلقية، ولا اللغة التي تعبر عن كل ذلك واقعا مطلقاً أبديا، بل تتحول جميعها إلى خلق متجدد خاضع للتجربة فإن كل نظرة جديدة لهذا الكون تبدع اللغة التي تعبر عنها ؛ وعندئذ تفقد البلاغة جميع حقوقها الشرعية، وتنزل عن عرشها، وتتمزق أطرها التقعيدية النموذجية ؟ لاختفاء الأسس المثالية التي كانت تعتمد عليها، وتغير رؤية الإنسان للحياة والمجتمع ودوره فيهما؛ وبصفة خاصة لتغير وظائف اللغة لديه؛ فلا تصبح مجرد صورة لشكل خارجي في مرآة الإنسان، بل وسيلة التعبير عن الأفكار والمشاعر الشخصية في موقف تاريخي محدد؛ يختلط بالأفراد ذاتهم ويكون منهم المزاج الاجتماعي والعادات والمؤسسات الجديدة، ومن ثم تختفي تماما طريقة التعرف على الشكل اللغوى في قائمة الصيغ المثالية المسبقة الخارجة عن الإنسان، وتمتزج اللغة بالحياة في كل منصهر فريد لا بديل عنه في أصالته وشرعيته، ويصبح على الأدب في تعبيره الناجح عن العالم أن يغير منظوره ورؤيته ، ليعبر عن تجربة الإنسان فيه بشكل وجودي مريح ؛ وعندئذ لا مفر من أن تموت البلاغة ليولد مكانها علم الأسلوب (٥٠ : ٣٨).

وعندما شب علىم الأسلوب أصبح هو البلاغة الجديدة في دورها المزدوج؛ كعلم للتعبير ونقد للأساليب الفردية؛ لكن هذا الدور لم يتكون مرة واحدة، بل أخذ ينمو ببطء تدريجي يكتسب خلاله العلم الجديد تحديدا دقيقا لموضوعه وأهدافه ومناهجه، ويتبين ما ورثه من أمه ليختبره ويفيد منه؛ فيجد مشلا أن البلاغة قد عرفت منذ القدم بأنها \_ كها يقول أحد مشرعيها القدماء \_ فين القول الجيد؛ إلا أن هذه الجودة قد فسرت طبقا لاتجاهات مختلفة، فحينا تنصرف إلى الجانب الأخلاقي فتصبح ملائمة للموقف والمقام ومطابقة لمقتضى الحال، وتنصرف حينا آخر إلى ابتغاء هدف طيب مشل الإقناع، أو إلى وضع القواعد اللازمة لتتوافر في القول شروط الحسن والجهال؛ لكن هذا الاتجاه الأخير لم يسد إلا في العصور المتأخرة، فأخذ الشراح يفسرون لكن هذا الاتجاه الأخير لم يسد إلا في العصور المتأخرة، فأخذ الشراح يفسرون القول الجيد بأنه المفعم بالمحسنات الجهالية؛ وبهذا تحولت البلاغة إلى نوع من النحو المتقدم، حين أصبحت دراسة ترتفع فيها سلامة القول النحوية إلى مستوى أسلوبي محتاز (٧٣٠: ١٦٤).

إلا أن توجه البلاعة نحو ابتغاء الأسلوب الجيد لم يكن سوى أحد أهدافها الكثيرة؛ هذه الأهداف التى تتركز في مجملها في الوصول إلى القواعد والنهاذج التى يستطيع بها المتكلم أو الخطيب أن يوثر في جمه وره ويحركه بحججه المقنعة؛ فالقول البلاغى إذن يهدف إلى الإقناع بوسائل مختلفة بهدف تحريك السامع عاطفيا لتبنى موقف الخطيب، ومن هنا فإن أهم منطقة كانت تنطبق عليها شروط البلاغة هى الخطابة القضائية التى تنحو بالاتهام أو الدفاع إلى إقامة العدل أو إقرار الظلم، والخطابة السياسية التى تعرض المزايا والسيئات والنفع والضر في القرارات السياسية، والخطابة المتسابقين حيث تدور حول المدائح والأهاجي والنقائض، ولا تنفصل أنواع القول هذه عن بعضها، وخاصة لأنها تهدف لأداء نفس الوظائف، وقد تحكمت في نمو مقولات البلاغة في الغرب منذ القدم، ثم السعت لتشمل بقية الأجناس الأدبية والنصوص المكتوبة.

ولم تصل البلاغة إلى هذا النجاح إلا لتعبيرها عن الرؤية الجوهرية للعالم كما شرحنا، ولأنها أصبحت الدليل الهادى لإنتاج النصوص، فأخذت تقدم قائمة بالعناصر الضرورية اللازمة لإدراك الهدف، ويحسن أن نتذكر منها ما يلى ونحن بصدد اختبار تركتها التي يتعين على علم الأسلوب أن يرثها أو عبها للنسيان:

١- الاختراع: وهو يمثل المرحلة الأولى في إنتاج النصوص، وفيها يتم العثور على الأفكار الملائمة للموقف والمحققة لهدف القول.

٢- السوضع: وفيه يتم تنظيم الأفكار ووضعها بها يتلاءم مع الهدف، وتتحدد به أطوال الأجزاء ومواقعها، وجنس القول وترتيب مستوياته من مدخل يثير اهتهام السامعين إلى الغرض والقصد، ثم تساق الحجج والبراهين وتدفع شبهات الخصوم قبل أن يأتى الختام في نهاية الأمر.

٣- الفصاحة: وهي أهم مراحل إنتاج النص؛ إذ يتم بها وضع الأفكار المختارة المرتبة في أقوى صياغة تعبيرية عنها، وفي هذه المرحلة تقوم مبادئ الأسلوب المعيارية التي تختلف باختلاف الاتجاه البلاغي، ويتوخي فيها الوضوح والدقة والمناسبة وأنواع الصور البيانية والمحسنات البديعية.

٤- الحفظ: وتقدم هنا الإشارات والنصائح الضرورية لحفظ النص، وكيفية القدرة على استحضاره، وهذه مرحلة تعليمية؛ مثل التي تليها، ترد بعد إنتاج النص نفسه.

٥ ــ النطق: وفي هــ له المرحلة الخامسة تعلم البلاغة كيفية أداء القـول بالفعـل من لفظ واضـح المخارج وهيئة حسنة وإشارات مـلائمة، إلى غير ذلك من شروط الخطابة الجيدة البليغة . (٧٣ : ١٦٨).

وإذا كان قد قيل بأن البلاغة هي علم أسلوب الأقدمين فمن الملاحظ أن حظها من العلم كان يوازى - بل يفوق في بعض الأحيان - تصورات العلوم الأخرى، فكثير من تحليلات التراث البلاغي المتصلة بمضمون التعبير تضاهي المنطقة التي يغطيها علم اللغة الحديث من قضايا تتصل باللغة والفكر والفصاحة، وبأشكال القول وتكوينه، مما يشمل جوانبه الثلاثة: الصوتية والمعجمية والنحوية، كما قد يشمل أيضا صور الفكر وأجناس الأدب ومواقف البلغاء ومقاصدهم، وربما تبدو البلاغة في بعض الأحيان ساذجة في نزعتها التقعيدية الصارمة، لكنها بالرغم من ذلك من أحق العلوم القديمة بتسمية «العلم»؛ فبقدر اتساع ملاحظاتها ودقة تحاليلها وتعاريفها وقوة تصنيفها وخضوعها للمنطق بقدر ما تمثل دراسة منظمة لوسائل اللغة التعبيرية لا تعدلها أية دراسة أخرى معاصرة لها، ولا تكمن أهميتها في أنها تعكس تصورا معينا عن اللغة والأدب فحسب، بل في أنها تبلور فلسفة حية وتراثا ثقافيا تتجلي فيه النهاذج الفكرية السائدة.

وبغض النظر عن أسباب تدهور البلاغة تاريخيا؛ على ما شرحناه آنفا، حتى فقدت أهميتها ولم تصبح لها أية قيمة باعتبارها مجموعة من التصورات والمفاهيم التقنينية المعيارية؛ فلم تعد لها فاعلية القواعد التي كانت تفرض بها وجودها، فإنها قد ذابت وانحلت في علم الأسلوب الحديث بشكل أو بآخر؛ لا من حيث كونها مجموعة من الوصفات التي تؤدى إلى الكتابة الجيدة؛ إذ لم يعد هذا مطابقا لفكرة الباحث اليوم عن الحياة والإنسان واللغة والفن، بل من حيث كونها جهدا مخلصا للاقتراب من مناطق القوة في التعبير والتأثير ومكوناتها اللغوية والجمالية. فأسلوبية التعبير التي دعا إليها «بالى» على ما شرحناه في حينه ـ تنبع من البلاغة القديمة وإن كانت تستخدم وسائل تحليلية حديثة، كما أن كثيرا من البحوث التي قدمتها البلاغة للصور والأشكال ما زالت مصدرا ثرًا حيا جديرا بأن يؤخذ في الاعتبار في قسط وافر منها؛ حيث نجد مجموعة من الملاحظات والتعريفات التي لا يستطيع الباحث الأسلوبي الجاد أن يهملها، بل عليه أن ينظمها التي لا يستطيع الباحث الأسلوبي الجاد أن يهملها، بل عليه أن ينظمها ويعمقها على ضوء مناهجه الحديثة.

وقد كان «فاليرى» يشير إلى مشل هذا فى قوله: عندما أفكر فى تجميع البيانات المتصلة بالاستعالات اللغوية؛ أو بعبارة أدق المتعلقة بفضائح انتهاك اللغة التى تتجمع كلها تحت عنوان عام غامض هو الصور والأشكال البلاغية، فإننى لا أجد ما يعين على العمل سوى تلك الشذرات المنسية فى تحليلات الأقدمين الناقصة لهذه الظواهر البلاغية، لكن تلك الصور التى يمملها النقاد اليوم تلعب دورا جوهريا لا فى الشعر المعلن فحسب، بل فى هذا الشعر الحركى الفعال؛ الذى يشكل المفردات، ويتحكم فى الدلالات، ويفضل أناط التوازى والقلب والتنويعات اللغوية الحساسة؛ التى تولد طاقة شعرية هائلة. (٥٠: ٣٣).

وقد احتفظ «جاكوبسون» من تراث البلاغة القديم بهذا الجزء المتصل بالصور والأشكال المتمثلة في الاستعارة والمجاز المرسل المكاني والكناية، ليفسرها - كما سنشرح في حينه - على ضوء مبادئ علم اللغة الحديث، ويوضح كيفية توظيفها الفني الشعرى في الأدب، ويعتقد بعض الباحثين أن المادة التصنيفية الهائلة التي تركها الأقدمون في البلاغة ما زالت صالحة في جزء كبير منها للاستعال؛ وخاصة لوطبقت على بعض مجالات علوم الاتصال الثانوية، مثل صور الدعاية والإعلانات في العصر الحديث. (٢٧: ٣٩).

وبالرغم من اختلاف المعالجات البلاغية للصور البيانية عما ننشده اليوم فإنها بالغة الأهمية بالنسبة للتحليل الأسلوبي، فلا يكفى أن نعثر على صور بيانية ونطلق عليها تسمياتها، بل إنها تبدأ في اكتساب معناها في إطار النظرية الأسلوبية، عندما يتم تصورها كنظام كامل من الوسائل الإقناعية الخالية يستخدمه المؤلف لتحقيق تأثيرات معينة على الموجه إليهم ومن هنا فإن هذه الصور ينبغى اعتبارها من قبيل «اللغة» التي لا تحقق غرضها سوى بالتنفيذ الفعلى في النص، وخاصة إذا أخذنا في اعتبارنا أن هذه الصور ليست لها وظيفة سابقة على استخدامها وإذ إن السياق؛ أي وضعها في الكتابة، ووضع نفس هذه الكتابة في الإطار التاريخي والثقافي والوظيفي، كل ذلك هو الذي يحدد للصور فاعليتها ودلالتها، ومن ثم فلابد من اعتبارها متعددة الدلالة طبقا للسياق اللغوى ونوع النص وهدف القول والموقف والموجه إليهم القول وغير ذلك من العوامل التي تثير مختلف والموقف عنفس الاستعارة أن تؤدى وظيفة معينة في نص غنائي مثلا وأخرى مختلفة في نص علمي.

فالصور البيانية ، والأشكال البلاغية ـ من المنظور الأسلوبي ـ ليست سوى أدوات لغوية يستطيع المؤلف باستخدامها أن يحقق ملامح التضاد والتناسب في النص مستثيرا عالما خياليا جديدا ، ويمكن تصنيفها على هذا الأساس ؛ على أن يؤخذ في الاعتبار دائها دور السياق الحاسم عند كل تحقيق متعين . وعلى أن ندرك بصفة خاصة أن هذه الصور ليس لها أى تأثير ما لم تمارس فعاليتها على القارئ الذي يقوم بإعادة تكوين الأسلوب .

وعندما تجرى اختبارات عملية على القراء حول تأثير الصور الأسلوبية فيهم لابد من مراعاة اختلاف توقعاتهم طبقا للجنس الأدبى الذى كتب به النص ونوعه وهدفه؛ فقارئ الشعر الغنائى مشلا يتوقع نسبة معينة من الصور تحد من قدرتها على إحداث التضاد الأسلوبي، ومن الضروري عند إجراء التحليل معرفة جميع التصورات والقواعد البلاغية المعاصرة والسابقة على إنتاج النص ومدى تحكمها في مؤلفه، وهذا ينطبق أيضا على المؤلف الذي لا يلتزم بها وينتج نصوصا تحتوى على ملامح تضاد بالغة الأهمية في عملية التوصيل الأدبى ذات تأثير أسلوبي حاد؛ نتيجة لعدم توافقها مع توقعات القارئ، مما يجعل المواقف المضادة لقواعد البلاغة تجديدات أسلوبية فعلية (٢٧٠: ١٧٨).

وهناك من يرون أن البلاغة الحديثة تمر الآن بصحوة حقيقية ؛ فقد جدت عص الدعوات في الآونة الأخيرة لبعث البلاغة النصية ؛ حتى أسست اجمعية للبلاغة والأسلوب» في نطاق الاتحاد الدولي لعلوم اللغة التطبيقية ؛ كما أنشئت «الجمعية الدولية لتاريخ البلاغة» وشرعت في نشر مجلتها الدورية منذ ١٩٧٨ ، وتنشر «جمعية البلاغة في أمريكا» دوريتها منذ عام ١٩٧٦ ، كما عقدت الندوات والمؤتمرات المتعددة لمناقشة قضايا البلاغة الحديثة وعلم الأسلوب بشكل منتظم في السنوات الأخيرة (٧٣) .

وتهدف بعض هذه الدراسات إلى العثور على صيغة ملائمة للون من التعايش بين البلاغة والأسلوب، حيث لا تصبح العلاقة حينئذ مبنية على التوارث، بل على بعث بلاغة جديدة مواكبة للأسلوب تكون معه ضلعى مثلث يكتمل بالنحو، على أساس أننا عندما نبحث فى التعبير، مشيرين إلى نموذج من المفروض أنه مثالى، وجانحين إلى التعميم بقدر الإمكان، فإنا نبحث فى شكله ونظامه دون خروج عن المجال النحوى الخالص، فإذا اتجه البحث نحو علاقته المضطردة بالعناصر الجمالية، وعمل على قبول وتثبيت التصورات والقوانين التى تقرب العبارة من النموذج الجمالي المثالي فإنه يعمل عين نطاق البلاغة وقواعدها. أما إذا تجاوز ذلك إلى البحث عن الأسباب الخاصة وراء التعبير الفردى التى تجعله متميزا عن غيره فإنه بذلك يدخل في نطاق علم الأسلوب.

فالنحو والبلاغة يعتمدان \_ طبقا لهذا المنظور \_ على ما هو مطرد مشترك خارجى في التعبير، أما علم الأسلوب فيعتمد على المقولات الداخلية الفردية، وكلها تبحث في التعبير؛ إلا أن المتحدث باللغة ينحو إلى استعالما بشكل مختلف طبقا لظروفه وشخصيته مما يعد \_ في رأى هؤلاء \_ موضوعا لعلم الأسلوب. (٣٣: ٢٤٤).

بيد أن هذه الوجهة فى تكييف العلاقة بين البلاغة وعلم الأسلوب على أساس التهايز بين العام والخاص لم تلق قبولا لدى بقية الدارسين؛ إذ إن حركة العلم تنحو دائها إلى استخلاص العام من الخاص فى عملية جدلية متكاملة؛ وبعث علم البلاغة اليوم يصطدم جوهريا بضرورة تغيير معظم مقولاته ومنهجه ومصطلحاته. وإذا كان اختفاء البلاغة التقليدية من الدراسات الإنسانية قد ترك فراغا كبيرا فإن علم الأسلوب هو الذى تقدم لملء هذا الفراغ، وقد قطع شوطا بعيدا فى هذا المضهار بمراعاة شروط البحث

العلمى فى اللغة ؛ حيث حرص على تزويد الباحث الأدبى بأدوات دقيقة حساسة لا يمكن أن تقوم بدورها الفعال ما لم تتسق مع بقية الجوانب فى النقد الأدبى ، كما أن لعلم الأسلوب \_ كما رأينا \_ صلة حميمة خاصة بعلم اللغة ؛ إذ يحفزه على العناية بالجانب الفنى الإنسانى فى الإنتاج اللغوى ، فى عصر تتجه اهتهاماته وجهة معملية مضادة .

فنمو علم الأسلوب إذن يساعد على ملء الفجوة بين الدراسات اللغوية والأدبية في مجال التعليم والبحث معا، وبفضله يمكن الوصول إلى الوحدات الجوهرية الشاملة التي يهدف إليها النقد المتكامل في تغطيته لمختلف مستويات العمل الأدبى بنيويا، ليصل من ذلك إلى تحديد تأثيره الجالى الأخير. (١٥٧:٨٢).

فإذا ما طرحنا هذا السؤال المتصل بالعلاقة بين البلاغة وعلم الأسلوب على صعيدنا العربي، فقد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أن البلاغة بنزعتها التقعيدية الفلسفية، وبمراحل تطورها فى الدراسات العربية يمكن أن تعد من قبيل علم أسلوب اللغة؛ على أساس أنها فى آخر صياغة لعلومها الثلاثة عند «الخطيب القزويني» أصبحت تشمل المعانى والبيان والبديع بشكل متراكب؛ فعلم المعانى «هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربى التى بها يطابق مقتضى الحال» والبيان «علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه» والبديع «علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة» (٤:٤٨ ـ٣٢٦).

فالبلاغة إذن مخصوصة بمعرفة أحوال اللفظ العربي ووضوح دلالته، على اعتبار أن الوضوح لا القوة هي القيمة المثلي، والمحسنات التي تضاف لهذا

اللفظ العربي بعد مراعاة الشروط الأولى، مما قد يجعلها قريبة من مفهوم علم أسلوب اللغة ؛ إلا أن ذلك لا يمكن التسليم به لجملة اعتبارات نوجزها فيها يلى:

1 ـ لأن علم أسلوب اللغة يستخلص مقولاته من لغة محددة ، يتوفر على وصف خواصها وتحديد معالمها التعبيرية ، وطرق استعمالاتها المختلفة بشكل يستقصى جميع جوانبها ، ويصنفها ويرتبها على أسس لغوية حديثة تميز بين النحو والدلالة والأسلوب ، أما علوم البلاغة العربية فلها منطقها الخاص ، وفلسفتها التي تتصل بظروف نشأتها التاريخية من ناحية ، وبمقولات البلاغة الأرسطية من ناحية أخرى ، وهي في جملتها معيارية لا وصفية ، ومنطقية لا لغوية ، وعشوائية في اختيارها للعناصر التي تعتد بها وتقف عندها من والنثر وكلام اللغة وأشتات الأدب ، دون تحديد للمستويات ، ولا تمييز بين الشعر والنثر وكلام العرب الجارى على ألسنتهم .

٢\_ تجتهد مباحث علم أسلوب اللغة فى وضع الحدود المميزة بين القواعد اللغوية العامة، والخصائص الأسلوبية ذات الوظائف المحددة فى الكلام المتصلة بجوانب تأثيره؛ فهى تدرس مثلا أساليب التعجب والاستفهام، لا من ناحية الصحة والخطأ بما يتكفل به البحث اللغوى، بل من ناحية مزايا الصيغ المختلفة فى لغة معينة؛ مقارنة بغيرها من اللغات من جانب، وبالوظائف المشابهة لها فى نفس اللغة من جانب آخر. فهى ذات طابع مقارن أصيل كما أشرنا من قبل. ولم يكن هذا الاتجاه واردا بطبيعة الحال فى دراسة البلاغة التقليدية التى تخلط بمنطق عصرها بين المباحث النحوية والدلالية وبعض التحليلات الجزئية الأسلوبية، والتى لم تتصور أن تقيم أية مقارنة منظمة بين وسائل اللغة العربية فى التعبير ووسائل اللغات الأخرى، مقارنة منظمة بين وسائل اللغة العربية فى التعبير ووسائل اللغات الأخرى، حتى تلك التى كان غالبا ما يجيدها علماء البلاغة مثل الفارسية اليونانية.

" إن أهم ما يميز العلوم القديمة من الحديثة ، ليس هو التوافق في بعض الملاحظات، ولا الحدس ببعض النقاط؛ أو الإحساس بأهمية الموضوعات، وإنها هو الفرق بين الأشتات المبعثرة والملاحظات المتناثرة من ناحية، وبين إقامة نظام شامل على أسس منهجية ملتزمة، يؤدى إلى نتائج يقينية، ويفيد من المستحدث من المعطيات العلمية من جانب آخر.

فمن السذاجة بمكان أن نتصور علما ناضجا فى غير عصره، لأن هذا يؤدى إلى خلل فى تصور بنية الثقافة الإنسانية، أو ينم عن جهل بطبيعة تطورها، وقد كان الأقدمون صادقى الحدس عندما قالوا عن البلاغة إنها علم لم ينضج ولم يحترق فى عصورهم، أى أنه مدعو للنضج فى العصر الحديث على ضوء أو نار تطورات علم اللغة، ومعطيات نظريات الأدب والجمال، ليعبر عن مفهوم جديد للعالم، ورؤية مستحدثة لموقف الإنسان منه، لا تنفع فى آدائها مقولات الأقدمين، مهما كانت ذات حظ من الذكاء والشمول، لأنها مشروطة بمراحلهم التاريخية، ومحدودة بمدى معارفهم العلمية والإنسانية.

٤- تظل بعد ذلك منطقة لابد من الإفادة بها وبمراجعتها في الحصاد البلاغي والنقدى القديم، وهي المتصلة بإعادة التوزيع العلمي بين علوم اللغة والأسلوب وتمحيص البحوث الجزئية المتعلقة ببنية التراكيب في علم المعاني وتحليلات المجاز في علم البيان، وبحوث الصياغة في البديع، ثم تلك التي تتعلق بالموازنات بين الشعراء والملاحظات المحددة على أساليبهم الفردية ومدى إخفاقهم أو نجاحهم في التعبير، وما قيل عن السرقات

الأدبية ، مما ينبغى استثمار ملاحظات الأقدمين حوله ، مع عدم الخلط بين هذه الجزئيات والبنية الكلية الجديدة لعلم الأسلوب بمبادئه وإجراءاته التى تختلف جوهريا في منطلقاتها وأهدافها ونتائجها عن علوم البلاغة التقليدية .

## مستويات البحث وإجراءاته

- 🗆 أهداف البحث الأسلوبي ومناهجه.
  - 🗆 الانحراف والتضاد البنيوي.
- 🗆 من الوجهة الوظيفية والإحصائية.
  - 🗆 نماذج من الإجراءات التجريبية.

## أهداف البحث الأسلوبي ومناهجه

تقوم الأهداف العامة للبحث الأسلوبي على أساس نظرية علم اللغة التطبيقي، مما يدعو إلى الاهتهام بالوسائل المنهجية المشتركة بينهها، ويصبح على البحث الأسلوبي أن يعني في المقام الأول بتحديد موضوعه، والهدف الأخير الذي ينشده؛ إذ يمكن تطبيق إجراءات التحليل الأسلوبي بطرق مختلفة، فيعالج مثلا نصا أدبيا مستقلا، أو إنتاج مؤلف بأكمله، أو يقوم بإجراء مقارنات أسلوبية متعددة، أو يدرس تغير الأسلوب من حالة إلى أخرى وتطوره من الوجهة الزمنية.

وإن كان الأجدى من الناحية الأدبية تركيز الاهتهام على جوانب محددة من عملية التواصل الأدبى، مثل التحديد التاريخي لاختيارات المؤلف من البدائل العديدة، أو تحليل ملامح التضاد لديه قياسا على قواعد علم الأسلوب وما تضعه من خصائص لكل جنس أدبى، أو دراسة التأثيرات الأسلوبية في عمليات التلقى كها سيأتي شرحه في مكانه.

على أنه ينبغى أن نميز \_ كما أشرنا من قبل \_ بين البحث فى الأدوات الأسلوبية من جانب، وبين وصف أسلوب مؤلف معين من جانب آخر، ويعتمد ذلك فى تقدير بعض الباحثين على تحديد مجالات البحث الأسلوبي انطلاقا من العمليات النفسية العامة مثل التلطيف والإلحاح والتجريد

للوصول إلى وسائلها التعبيرية في اللغة؛ أو يتخذ منظورا عكسيا بأن يبدأ من الوسائل التعبيرية المختلفة مثل المفردات والتراكيب والصور والأوضاع النحوية والإيقاعية ليصل إلى بواعثها النفسية وآثارها الجهالية. وهكذا نستطيع التعرف على كلا المستويين في الدراسة الأسلوبية؛ فإما أن نمضى من الفكر إلى الكلمة أو من الكلهات إلى الفكر.

وعلى أية حال فإن البحث الأسلوبي يحدد الهدف الدقيق للتحليل ويختار له المنهج الملائم، ويلجأ أحيانا إلى استخدام الاستخبارات والاستبيانات العلمية، مفيدا من العلوم الإنسانية الأخرى مثل علم النفس وعلم الاجتماع التجريبي وعلوم الإحصاء كما سنذكر فيما بعد (٧٣: ١٢٤).

وقد كان «بلو مفيلد» زعيم المدرسة اللغوية الأمريكية يقول: إننا يجب أن نبدأ أية دراسة للغة ببحث الصيغ لا ببحث الدلالات، وهو موقف حاسم اختلفت نظرة الدارسين إليه بعد هذه السنوات الأخيرة ؛ فأصبحوا يرون أنه عند التعرض لأية عناصر مهمة في اللغة من صيغ وكلمات وجمل وفقرات يمكن تناولها من ناحية الشكل ابتداء، أو من ناحية المعنى والوظيفة كنقطة انطلاق ؛ ففي الحالة الأولى يدرس الجانب الصوتي للكلمة أو للتعبير ثم تدرس الدلالة اللازمة له، أما في الحالة الثانية فنبدأ بالدلالة لنصل إلى الصيغ والتعابير التي تؤديها في لغة معينة، وقد انتقلت نفس هذه النظرة اللغوية إلى عبل علم الأسلوب، ومع أن «بالي» مؤسس العلم كان نصيرا للاتجاه الذي يبدأ من داخل المعنى بحثا عن الصيغ الخارجية التي تؤديه كما عرضنا من يبدأ من داخل المعنى بحثا عن الصيغ الخارجية التي تؤديه كما عرضنا من قبل فإن هناك البديل الآخور في علم الأسلوب . وقد اختلف وضع القضية قليلا بالنسبة للمنهج اللغوي ؛ فأصبحت لا تتعلق باللفظ والمعنى و إنها قليلا بالذوات الأسلوبية وبالآثار الناجمة عنها .

هذا بالإضافة إلى أن الظواهر الأسلوبية متعددة التأثير دائما ؛ فالوسيلة

الواحدة يمكن أن تؤدى إلى نتائج مختلفة وتأثيرات متباينة، كما أن التأثير الواحد يمكن أن يتم بوسائل متعددة، ويوضح الرسم التالى ذلك:

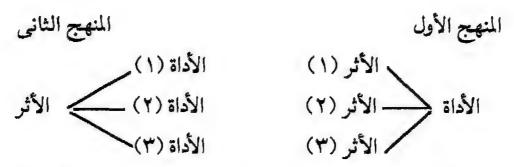

والمشكلة التى تبرز حينئذ هى كيفية قيام هذين المنهجين بوظيفتها فى الإجراءات التحليلية العملية، وما هى فائدة كل منها، وتتوقف الإجابة عن ذلك على كل حالة بمفردها؛ فلو كان الهدف من الدراسة هو بحث جميع الوسائل الأسلوبية للغة فإن المنهج الثانى لا يصلح لتحقيقه؛ إذ إن التأثيرات الأسلوبية على إطلاقها وبعزلها عن الوسائل التى تعتمد عليها عادة ـ تعد مبهمة بشكل عام. وهى متباينة ومتكاثرة مما يعوق وضعها فى نظام يصلح أساسا للوصف التحليلي الدقيق.

ويختلف الموقف عندما يتعرض الباحث لمجموعة محددة من النصوص ؟ أو لعمل خاص ، أو لمؤلفات كاتب معين ، وهي الحالات الشائعة في الدراسات الأسلوبية ، مما يجعل من السهل تصنيف التأثيرات الأسلوبية الدالة لارتباطها الوثيق ببنية موضوع الكتاب . وعندما تتجاوز الدراسة حدود عمل واحد ، وتشمل مؤلفات كاتب بأكملها فإنه يمكن أيضا رصدها من منظور التأثيرات الأسلوبية بطريقة أفضل من تحديد الوسائل المتعددة ، ويمكن عندئذ تصنيف هذه التأثيرات وتفسيرها كتعبير عن خاصية جوهرية أو موقف عام أو قضية محورية في رؤية الكاتب للعالم (٨٣ : ٨٥ - ٩٠).

وإن كان من الملاحظ أن دراسات الأسلوب الأدبى تنصو إلى اتخاذ البيانات اللغوية منطلقا لها، وذلك بالتركيز على وسيلة معينة، أو بتحليل نظام الأدوات في العمل، أو لدى الكاتب في جملة إنتاجه. وقد يطمح بعض الدارسين إلى بحث أسلوب مجموعة خاصة من المؤلفين الدين يشكلون مدرسة أدبية أو حركة موحدة أو عصرا متميزا، وتعد دراسة «كورتيس» لتاريخ بعص الصور الأدبية الحساسة في الأدب الأوروبي نموذجا كلاسيكيا لهذا المنهج. (٩٣:٨٣).

وإذا عدنا إلى تتبع مناهج التحليل الأسلوبي منذ نشأتها المبكرة بمنظور يختلف عن المنظور التاريخي السابق فيها سلف من فصول، لكي نستخلص منها بعض المبادئ التي ينبغي استحضارها عند المراجعة المنهجية للأهداف والوسائل في الدراسة الأسلوبية، فإننا يجب أن نقف عند ضرورة توافر حد أدني من القدرة على التذوق الشخصي لدى الدارس قبل أن يتذرع «بالتكنيك» العلمي في التحليل، يقول «كايسر» عن منهج التحليل الأسلوبي:

«على من يتصدى للبحث في أسلوب عمل أدبى معين أن يترك هذا العمل يارس تأثيره الشامل العميق عليه، دون أن يوجه أى اهتام ثان للملامح والخواص الأسلوبية، فالبحث الأسلوبي ليس عملية برهنة رياضية على مقولات مسبقة، ولكي تبدأه فأنت محتاج لشحذ كل حساسيتك وقوتك على المحدس، دون أن تتخلى عنها في المراحل التالية» (٥٧: ٣٢٩) ومع أننا لا نستطيع أن نستخلص من ذلك طريقة إجراء التحليل الأسلوبي للنصوص الأدبية إلا أنه يشير إلى اتجاه واضح يحتكم إلى الذوق الشخصي في التحليل، على اعتبار أن «الشعور الذاتي المغرق في ذاتيته يصلح أيضا أساسا للعمل العلمي، وهذا لا يمكن جحوده»، ويلاحظ الدارسون أننا يمكن أن

نجد أساسا موضوعيا في هذا الشرط الذاتي؛ فليس كل إنسان مهيئا للقيام بهذا البحث، ولابد إلى جانب الكفاية العلمية من قلب غنى ونفس حساسة وطبيعة قادرة على الالتقاط والاستجابة للإيقاعات المختلفة؛ ومعيار الحساسية يعد أيضا في هذا اللون من البحث معيارا علميا، على ألا يصبح التحليل الأسلوبي عملية شخصية بحتة غير قابلة لأن يتعلمها الباحث، بحيث يصل كل مفسر إلى النتائج التي تروق له، دون أن نستطيع التحقق من صحتها أو زيفها بأى معيار علمي، مما يجعلها حينئذ من قبيل الفن لا العلم.

ومع أن الاتجاه الغالب الآن في الدراسات الأسلوبية يرفض الاعتباد الكلى على منهج التذوق الشخصى فإنه لا يضحى نتيجة لذلك بأهمية الحدس في بداية الدراسة ولا بضرورة التقويم الشخصى خلال عملية التأويل الأسلوبي في نهايتها، على أن تكون إجراءات التحليل الواقعة بين ذلك خاضعة لمنهج علمي منظم قابل للاختبار والنقد وسبر مدى غوره في صدقه وإصابته، وضامن لأعلى نسبة من الموضوعية له، وليس الأمر كها يزعم أنصار النزعة الشخصية من أن كل عمل أدبى كبير إنها هو عالم متفرد غير قابل للتكرار مما يقتضى منهجا فريدا في تناوله؛ إذ إن في هذا خلطا واضحا بين مادة الدراسة ومنهجها، فالعملية العلمية تتمثل أساسا في تطبيق إجراءات وقوانين عامة والنفس والاجتهاع أن تتخذ مناهج محددة لدراسة هؤلاء البشر والكشف عن غوامض حياتهم، فمهمة العلم هي صياغة مقولات وصفية صالحة، ومناهج تحليل قابلة للتطبيق بشكل دقيق على عدد وفير من الموضوعات الخاصة؛ مما يجعل من العبث رفض مناهج التحليل العامة لنوع من المواد النصية بحجة تفردها.

وقد أدى شيوع المنهج المثالى فى التناول الأسلوبى لفترة طويلة إلى ترسيخ فكرة مطاطة عن وجوب قراءة النص بشكل مكثف ثم تناوله بطريقة حدسية صرفة، مما أدى إلى الخلط المنهجى وضلل كثيرا من الباحثين، ولعل الغرض من العودة إلى التوقف عند هذه الاتجاهات الآن لا ينحصر فى الإشارة إلى وجوب تجاوزها وعدم الاعتهاد عليها فحسب، بل يهدف إلى توضيح تأثير هذه الأفكار على تطور علم الأسلوب، والعوائق التى اعترضت طريقه قبل أن يهتدى إلى بعض وسائل القياس الناضجة، ويتبين الإجراءات العلمية الصالحة للتعلم والتطبيق، والقابلة للاختبار والتصديق والتعديل، مع تطور العلوم الرافدة له، والمناهج المساعدة على نضجه (١٣١: ١٣١).

وتأسيسا على ذلك فإن الدراسة المتمهلة لنص ما؛ بهدف اختبار أسلوبه، تفترض التوقف بحكمة أمام الاستخدامات اللغوية فيه، مما يقتضى \_ كما يقول «جاكوبسون» \_ التركيز على المجموع لالتقاط الرسالة، ولو كان لهذا التوقف الانطباعي أمام لغة النص أن يصبح أكثر اكتهالا ونهاء فإنه ينبغي أن يعدل طبقا للمراتب اللغوية، ولكي تصبح هذه الوقفة بينة النتائج في نهاية الأمر فمن الضروري أن تكون مراحلها الإجرائية الجدلية العملية هي الغالبة في التحليل؛ إذ إن صلابة الإجراء وفرط استحكامه ربها يـؤدي إلى تدمير روح المبادرة وفقدان القدرة الحدسية المرنة؛ لكي يبقى أمام كل دارس أن يستحضر دائها إجراء نموذجيا ما، مها كانت التعديلات أو التكييفات التي يحتاج إدخالها عليه خلال بحثه.

وعندما يصل هذا الحدس اللغوى الأدبى إلى درجة كافية من التهاسك الصافى فإنه يمكن أن يتيح لصاحبه مفاتيح مؤشرة تقع على بعض الملامح اللغوية ذات الأهمية الجوهرية في تحديد أسلوب النص، وعندئذ لا تقتصر وظيفة الوصف اللغوى على توضيح الطبيعة الدقيقة لهذه الملامح، ولا على

وضع مجموعة من القواعد الإحصائية التى تدعم الحكم الحدسى، مما يؤدى إلى تثبيته وتجميده، بل لابد أن تتجاوز ذلك إلى تعديله وتنمية الفرض الأصيل له؛ تفاديا لخطر الثقة المفرطة فى القواعد الأسلوبية العامة التى تصورها بشكل انطباعى، مما يحجب إمكانية ملاحظة الفوارق الجوهرية بين الملامح الفريدة والملامح المشتركة فى لغة النص؛ أى الخلط بين الملامح المميزة للعصر أو الطبقة الاجتهاعية أو لمزاج الكاتب المتفرد وبين تلك التى تعد من ضرورات لغة نوع محدد من النصوص.

وربها كان الأمركها يقول بعض الباحثين من أن الحكم والتعرف على الأسلوب أمران جوهريان، بينها يعد التحليل والإحصاء من قبيل الإجراءات الثانوية. لكن من الضرورى إبراز أهمية التحقق من صحة الفرض على أساس الوصف المستوعب لكل شبكة الملامح المعقدة للنص؛ تلك الملامح التي يتوقع الباحث أنها ذات دلالة أسلوبية، ويصبح من المحتمل حينئذ أن يتم اكتشاف ملامح أخرى لم ينتبه لها بالرغم من دلالتها، كها سيتم أيضا اكتشاف خواص العلاقات المتبادلة بين مجموعة من الملامح لم تلاحظ من قبل، مما يثير ردود فعل جديدة أو يعدل من ردود فعلنا تجاه النصوص، قبل، مما يثير ردود الفعل الناجمة عن الدراسة المتأنية التطور المتقدم، أما إذا أنكرنا قيمة ردود الفعل الناجمة عن الدراسة المتأنية للنص، وتمسكنا بالانطباع الوهلي السريع عن العمل الأدبي فإننا سنفقد الثقة في إمكانية هذا التطور المتقدم للعلم، ونعجز عن الإسهام المنهجي في رسم

وإذا كانت هذه العودة إلى تحليل الدور العلمى للحدس والانطباع فى البحث الأسلوبي \_ بعد أن شرحناه تاريخيا عند تفصيل القول فى منهج المدرسة المثالية الألمانية وجهود «سبتسر» فيها \_ ضرورية الآن، فإن علينا أن

نستخلص منها المبدأ الرئيسي المتصل بالعلاقة الجدلية بين هدف الدراسة ووسائلها المنهجية.

فعندما تتذرع هذه البحوث بالأدوات النفسية فإن الهدف الأخر لها لا يمكن أن يكون مجرد الكشف عن الحالات الداخلية للكتاب، فهذا لا يصلح منتهى للدراسات الأسلوبية ولا غاية لأشواطها، وإنها يصبح الهدف هو إجراء نوع من التقسيم النمطي الذي يوشك أن يعادل تقسيم الشخصيات إلى أنهاط معينة ؛ فتدرس حينئذ الأساليب الفردية من جانب تميزها وخصوصيتها؛ كما تدرس من جانب تجمعها في أنهاط رئيسية كذلك. وتتخذ للوصول لهذا الهدف جميع الأسباب المنهجية الملائمة له. وقد قيل عن الأسلوب الفردى إنه متميز مشل بصمة الأصابع، ومع أن هذا تشبيه غير مقنع ؛ لأن البصمة لا تتغير بينها قد يتغير الأسلوب ؛ فإن فكرة اعتبار الأسلوب ملمحا جوهريا للشخصية ذائعة متداولة منذأن شاعت عبارة «بوفون» الشهيرة «الأسلوب هو الشخص نفسه»، وعبر عنها «شوبنهور» بقوله: «إن الأسلوب هو ملامح العقلية»، واستلهمها «فلوبير» قائلا «إنه في ذاته طريقة مطلقة لرؤية الأشياء»، كما يجد الباحثون تجليات أخرى لنفسر هذه الفكرة عند «جيد» الذي يقول «لا يتم التعبير الصادق عن شخص جديدة إلا من خلال شكل جديد؛ إن الجملة غير الشخصية ينبغي أن تظل شديدة المراس مستعصية على الجذب مثل قوس عوليس»، أما «بروست» فكانت له نظراته عن الأسلوب وتبلورت في آخر مؤلفاته بقوله «إن الأسلوب عند كل من الكاتب والرسام ليس مسألة تكنيك، ولكنه مسألة رؤية» (YA:031).

ومن بين النقاد الكثيرين الذين حاولوا عقد علاقة سببية بين نفسية المؤلف وأسلوبه نجد أن «سبتسر» كان أوفقهم كما سبق أن شرحنا، وتعد

دراسته عن أسلوب «ديدرو» من أخصب الدراسات التي تمت في إطار هذه المدرسة، فقد سبق «لديدرو» أن أعلن: «إن الذين يزعمون العلم بقضايا الأسلوب سيحاولون عبثا أن يفكوا رموزى» وتقبل «سبتسر» التحدى، واتخذ منطلقا له لفك رموزه ملمحا سبق أن أدهشه في مختلف كتابات «ديدرو» وهو نموذج إيقاعي يبدو له «أنه يسمع فيه صدى لصوت «ديدرو» وهو يتكلم، وهو إيقاع متصاعد يوحى بأن الشخص المتكلم تغمره موجة من الانفعال العاطفي تتجاوز كل الحدود، وتنعكس في كتاباته في حركية إيقاعية متصاعدة، ترتبط بمزاجه العصبي وبدلا من أن تخف حدتها بالأسلوب، يمنحها طاقة وحيوية فائقة» ؛ ثم عثر الباحث بعد ذلك على بالأسلوب، يمنحها طاقة وحيوية فائقة» ؛ ثم عثر الباحث بعد ذلك على مظاهر جديدة لنفس المزاج في فلسفة «ديدرو» الحركية ورغبته الدائمة في مظاهر جديدة لنفس المزاج في فلسفة «ديدرو» الحركية ورغبته الدائمة في أبلوز ما هو قابل للفهم عقليا، وينتهي «سبتسر» إلى القول بأنه «يبدو أن الجهاز العصبي والجهاز الفلسفي والجهاز الأسلوبي لهذا الكاتب؛ كلها الجهاز العصبي والجهاز الفلسفي والجهاز الأسلوبي لهذا الكاتب؛ كلها تطابق بشكل فذ ودقيق» (١٨٠ م ١٥).

ويلاحظ أنه بقدر ما أخذ «سبتسر» في إنضاج منهجه كان يبتعد بالتدريج عن موقفه «السيكولوجي» الذي سيطر عليه في الدراسات الأولى، وأنه عندما ألقى في نهاية الأمر نظرة شاملة على مساره العلمي الذي استغرق نصف قرن أبدى سبين لهذا التحول في اهتهاماته؛ أولها أن المحور «السيكولوجي» مهها كان ملائها لدراسة المؤلفين المحدثين فليس قابلا للتطبيق العلمي في الواقع على المراحل الماضية، التي كانت تفرض على الأدباء أشكالا غير شخصية من الكتابة، أو طرائق وتقاليد لا تسمح ببروز أشكالا غير شخصية من الكتابة، أو طرائق وتقاليد لا تسمح ببروز مخصياتهم بنفس الدرجة، كها وصل «سبتسر» إلى نتيجة أخرى وهي أن شخصياتهم بنفس النفسي التحليلي ليس سوى شكل خاص مما يطلق عليه علم الأسلوب النفسي التحليلي ليس سوى شكل خاص مما يطلق عليه «خدعة الترجمة» التي تؤدى إلى قراءة حياة المؤلف مترجمة بطريقة مشوهة في أعهاله، وحتى في حالة ما إذا استطاع الناقد أن يربط بين مظهر من مظاهر

العمل الأدبى لمؤلف منا وتجربته المعاشة؛ فإن هذا لا يعنى أن التراسل بين الجانب الحيوى والعمل الأدبى يسهم دائما فى تكوين العناصر الجمالية للأدب؛ بل إن القول بذلك يعد خدعة زائفة؛ لأن التجربة الحيوية ليست فى نهاية الأمر سوى المادة الأولية للعمل الفنى، وتقع على نفس المستوى مثلا مع المصادر الأدبية؛ مما لا يبيح للناقد أن يعتبر هذا العمل المدروس انعكاسا أيضا لنفسية مؤلفيها. (٧٥: ١٢٠).

وبهذه الطريقة فإن «سبتسر» قد هجر المنهج «السيكولوجي» لصالح ما أطلق عليه «المنظور البنيوي» الذي يخضع فيه التحليل الأسلوبي لتفسير العمل الفني باعتباره جهازا شعريا مركبا له حقوقه الخاصة المستقلة، دون أي لجوء لعلم النفس، مما يجعل تصوره شديد القرب من وجهة النظر الوظيفية التي سنعرض لها فيها بعد.

وقد حاول بعض النقاد والباحثين الآخرين إقامة نوع من الأنباط الأسلوبية على أسس نفسية متشابكة ، يتركنز بعضها في مجال الصور، ويستلهم طرفا من مبادئ «فرويد» و «يونج» ، فأقاموا تفريقا واضحا بين الصور الحية والصور الجامدة ، وصنفوا الاستعارات طبقا للعناصر الكلاسيكية الأربعة: الماء والهواء والنار والتراب كمصادر لها ، كما فعل «باشلار» في كتابه الشهير، ويميز ناقد آخر بين نوعين من الصور: صور كيهاوية وأخرى إلهامية ، ويعد في النوع الأول أعمال شعراء ذهنيين مثل «مالارميه» و «فاليرى» ، وفي النوع الآخر الشعراء الذين يستخدمون صورا لا معقولة تعتمد على الرؤية الحدسية مثل «رامبو» و «إلوارد» . وقريب من ذلك معقولة الناقد الإسباني الكبير «داماسو ألونسو» في تصنيف الصور طبقا لعناصرها المكونة الرئيسية وهي العقل والشعور والخيال ، مما ينتج ستة أناط من الصور طبقا لأهمية كل واحد من هذه المكونات الثلاث بالنسبة لغيره .

وقد وضع العالم السويسرى «هنرى مورير» عام ١٩٥٩ نظاما معقدا لأنهاط الأسلوب فى كتابه «علم نفس الأسلوب» يميز فيه بين ثهانية أنهاط على الأقل من الأسلوب؛ يرتبط كل منها بمزاج المؤلف وموقفه العقلى المحدد؛ وهى ضعيف ورقيق ومتوازن وإيجابى وقوى ومهجن ودقيق وعاجز؛ وكل منها ينقسم بدوره إلى فروع أخرى مما يجعلها تصل فى نهاية الأمر إلى سبعين نمطا أسلوبيا.

بيد أن هذه البحوث الأسلوبية النفسية \_ على أهميتها وتشويقها \_ تنزع إلى التجريد ووضع الهياكل النظرية بغض النظر عما إذا كانت تصلح بعد ذلك لدراسة مؤلفين محددين أم لا، بالإضافة إلى إغفالها لطبيعة العناصر الجمالية في الأسلوب (٧٤: ٨٣).

لكن هذا الاتجاه النفسى فى الدراسة الأسلوبية يعثر على محوره الصحيح عندما يتم من خلال عملية التحليل اللغوى للصور الأدبية ودلالتها النفسية والاجتماعية والتاريخية ومدى ما تقدمه كل هذه العوامل فى التكوين الجمالى للصورة؛ على أن يتم تناول ذلك بحذر بالغ ومهارة تقنية، مثل تلك التى نجدها فى بحوث العالم اللغوى الكبير «ستيفن أولمان» فى دراساته التطبيقية؛ ومن نهاذجها الناجحة التى تصلح مثالا لما نحن بصدده ما كتبه عن أسلوب «سارتر»؛ حيث يرى أن طبيعة خيال الكاتب ومداه يتوقفان بداهة على عدة عوامل شخصية، منها تجاربه وقراءاته، وما يحيط به من أصدقاء ومناخ معرفى عام. ومع أن بعض النقاد قد بالغوا فى تفسير الصور الأدبية على اعتبار أنها أعراض ظاهرة لحالات عميقة الجذور فى نفس الكاتب، من تعاطف وتنافر وطموحات ولوثات، فإن الدارس لا يستطيع أن ينكر وجود تعرس بجذورها فى بعض التجارب الشخصية التى عاناها صور ملحاحة تغرس بجذورها فى بعض التجارب الشخصية التى عاناها الكاتب، وربا كانت هذه حالات نادرة إلا أنها قائمة بالفعل، ومن نهاذجها

ما لوحظ فى كتابات «سارتر» من تردد صور كثيرة متصلة بالحشرات والحيوانات المائية .

ففى «الغثيان» تقارن اليد «بالكابوريا» وتقارن الأصابع وهى تتحرك بأرجلها، ويشبه اللسان البشرى «بأم أربع وأربعين»، ونفس هذه العناصر تعود للظهور مرات أخرى في معظم كتاباته، ففى مسرحية «الذباب» يتخذ من هذه الحشرة المركز الرئيسي للدلالة الرمزية المباشرة المشار إليها في العنوان، وفي رواية لاحقة يصور الانهيار الفرنسي عام ١٩٤٠ بمجموعة وفيرة من صور الحشرات يتميز بعضها بطابع خيالي سريالي جامح؛ فخلال الهجرة من باريس تدفقت السيارات والمخلوقات على الطرق وكأنها قوافل من الحشرات التي تجر أجسادها بتناقل وألم. وتلح هذه الصور على خيال «سارتر» فيها بعد بشكل ظاهر؛ ففي روايته «الشيطان والإله الطيب» يضرع البطل المثالي إلى الله تعالى أن ينقذه من أفكاره ويحوله إلى حشرة، وفي «سجناء الطونة» نرى مجرم حرب نازيا يدافع عن نفسه أمام محكمة خيالية من حيوانات «الكابوريا» في القرن الثلاثين.

وقد اعترف «سارتر» نفسه بأنه تأثر «بكافكا» في بعض هذه الصور، غير أن هناك أسبابا أخرى جمالية وفلسفية تشرح تكرار هذه العلائق لديه بين الإنسان والحشرات، وفي نفس الوقت لا يمكن فصل هذه الصور والصيغ المعينة التي وردت بها عن بعض التجارب الشخصية التي ألمحت إليها رفيقته «سيمون دى بوفوار» في سيرتها الذاتية؛ فهي تحكي أنه خلال الأعوام السابقة على نشر «الغثيان» طلب «سارتر» من أحد الأطباء أن يحقنه ببعض المواد المخدرة كي يلاحظ بنفسه تأثير المخدرات على الإنسان، وكانت النتيجة أنه عانى حالة من الهوس والرؤى الوهمية التي تختلط فيها الحشرات بأعضاء الإنسان، والأشياء بالحيوانات في مطاردات وحشية. ومع أنه ينبغي

أن نستحضر دائها أن المرض يقع فى منطقة تخرج عن مجال النقد الأدبى وأن البواعث مهما كانت لا شأن لها بالقيمة الفلسفية والجمالية للخيال فإن الأطباء الذين شاركوا «سارتر» فى هذه التجارب يؤكدون أن الصور التى تبلور فيها تأثير المخدرات تتجاوز المألوف لدى عامة الناس، وأن بعض تجاربه الحيوية فى طفولته كان لها تأثير بالغ على تكويناته الخيالية، وهو ما تؤكده بعض كتاباته الأخرى، خاصة فى «الكلمات» (٨٣).

وقد دلت مثل هذه الدراسات على أن مناهج علم الأسلوب الحديثة تستطيع ببعض الإجراءات التحليلية الدقيقة أن تدرس شخصية المؤلف عبر معالم محددة من أسلوب، ومع أن هذه الإجراءات لم تكتمل بشكل كاف ومقنع حتى الآن، فإنه يمكن اعتبار كل منها على جانب من الصحة وأنها في جملتها متكاملة وما زالت في طور التجريب. وهي على قصورها تؤدى إلى نتائج مهمة.

ومن أبرز الصعوبات التى تعترض هذا النوع من التحليل ما أشرنا إليه من قبل من أنه يمكن أن يؤدى إلى تزييف سيرة الكتاب بالافتراض الساذج بوجود علاقة حتمية بين شخصية المؤلف وأسلوبه، مما يحمل الناقد على الحذر الشديد في إقامة هذا الربط، ويدفعه لأن يعتد بالبيانات الشخصية بقدر ما تكشف فحسب عن القيمة الجهالية للغة في النص الأدبى. فالهدف الأساسي من البحث ينبغي أن يكون هو النص لا المؤلف، ويجب أن يتركز على التأثيرات التى استعان بها الكاتب لتحقيق قدرة الكلمة ونفاذها، وبهذا تتحقق العلاقة الجدلية بين الهدف والمنهج في البحث الأسلوبي.

وإذا عدنا إلى المدرسة اللغوية وجدنا أن مهمة علم الأسلوب لديها هي التعرف على وسائل التعبير المختلفة وتحديدها وتصنيفها من جانب، ثم إدراجها في أنهاط مختلفة من جانب آخر، وهما مهمتان متكاملتان، إذ إن

التصنيف يؤدى إلى التنميط ومعرفة وظائف الاستخدام الملازمة ، والأمر في هذا الصدد يشبه \_ كما يقول «جيراو» \_ ما نفعله في الفهارس ؛ إذ نضع فهرسا للمؤلفين وآخر للمواد مع أي كتاب يتضمن الجانبين: عنوانه ومؤلفه . ويرى نفس الباحث أن الأنهاط نوعان:

ا\_أنهاط وسائل التعبير: وقد بذلت مدرسة «بانى» جهدا كبيرا في تحديد هذه الأنهاط؛ وهي تشمل جانبين: أحدهما وسائل التعبير النحوية طبقا للتقسيم التقليدي من صوتية وصرفية ونحوية ودلالية، ووسائل التعبير التي تتجاوز النطاق اللغوى مثل الوصف والقيص وصيغ الشعر التي لم توضع لها حتى الآن لوحة وصفية كاملة. أما الجانب الآخر فهو الجانب الفكرى الذي يمكن الانطلاق منه لتحديد أنهاط الأسلوب المؤدية له.

٢- أنهاط القول وحالات اللغة: فاللغة تجريد ومجموعة من الآثار، كها كان يقول «سوسيور»، أى مجموعة من العادات الجهالية المشتركة والمواقف الخاصة في التواصل؛ فكل لغة لها نظام متشابك معقد يتضمن كثيرا من اللغات الفرعية المتعلقة بحالاتها ومراحلها التاريخية، وتوزيعاتا الجغرافية والطبقية، مما يؤثر بالضرورة على أنهاطها الأسلوبية. فأية دراسة للأسلوب لابد أن تفترض ضمنا وجود حالة لغوية يمكن تحديد خواصها وإبرازها، وهذا يتجلى بشكل واضح في الوسائل الجهالية للتعبير الأدبى، كها يتضح بنسبة أقل في الأساليب الفردية العفوية، ومهمة علم الأسلوب هي وضع بيان كامل بوسائل التعبير في حالات اللغة المختلفة، وتصنيفها وتحديد أنهاطها وتوضيح علاقاتها بحثا عن النهاذج الكبرى التي تندرج فيها، وتتحرك في إطارها. (٥٠: ١٢٢).

ويبدو أن المنظور الذي يرتضيه الباحثون الآن يتجاوز حدود التذوق الشخصي والاعتباد على الحدس في رصد الظواهر الأسلوبية، كما لا يتوقف

كثيرا عند التحليل النفسى لها واستجلاء شخصية المؤلف من ورائها، ولا يهتم بمجرد التنميط اللغوى ووضع النهاذج المحدودة، وإنها يحاول إقامة تصور متنام لعلم الأسلوب التكاملي، على أساس النموذج التوصيلي المعتمد على مقولات «جاكوبسون» التي سبق أن تعرضنا لها من قبل.

وعلى هذا فإنه يفترض فى نظرية علم الأسلوب الآن أن تشمل النص بكل ظواهره المميزة وعمليات الإنتاج والتلقى معا؛ وأن تعتمد على مبادئ لغوية وأخرى غير لغوية، وبالرغم من أن الدراسات التى أجريت حول التوصيل الأدبى ما زالت قليلة إلا أنه يمكن اعتبار مبادئ علم الاتصال الأدبى يختلف عن أشكال الاتصال العادية من جوانب عديدة؛ منها مشلا أن المؤلف والمتلقى لا يعرف أحدهما الآخر شخصيا فى معظم الأحوال، ومنها أن الاتصال يتم غالبا فى اتجاه واحد نحو عديد من المتلقين الذين يتوجه إليهم المؤلف بكتابته؛ وإن كانت هذه الخواص تشترك فيها عمليات التوصيل الأدبى مع وسائل الإعلام الجاهيرية الأخرى. فالنص الأدبى يتم تصوره على اعتبار أنه مرسل من قبل مؤلفه ومقبول اجتماعيا بشروطه الخاصة.

وتأسيسا على هذا يتم تصور الأسلوب كنتيجة لاختيار المؤلف من بين مجموعة إمكانات النظام اللغوى، ونتيجة لما يتم من إعادة تكوينه من جانب القارئ المتلقى للنص، أما التأثيرات الأسلوبية فتصبح عبارة عن التبادل الجدلى بين الآثار المشفرة في النص باختيار المؤلف، وردود الفعل الناجمة عن القراءة عند المتلقى؛ أي أن الأسلوب يتجلى عندئذ في النصوص خلال عملية التوصيل الأدبى، فلا يصبح خاصية ساكنة ثابتة في النص؛ بل خاصية مكنة متحركة ينبغى إعادة بنائها في عملة التلقى. فنحن نتعرف في النص فحسب على نتائج الاختيار التي تحت دفعة واحدة، كما نتعرف على احتمالات ردود الفعل المحددة بتوقع القارئ لها. وكل وظيفة من الوظائف

الست التي حددها «جاكوبسون» في عملية التوصيل، والتي سبق أن شرحناها من قبل، يمكن أن تبدو في النص الأدبي وتوصيله.

ولعل ميزة هذا التصور أنه يبقى على فكرة الاختيار في تحديد الأسلوب، وينشط دور القارئ في تكوينه، ويجمع بين العناصر المختلفة في عملية التوصيل، ليحتل كل منها مكانه في نظرية متكاملة.

وقد وضع بعض الباحثين المولعين بالهياكل التوضيحية نموذجا لتحديد العلاقات المختلفة بين مقولات هذه النظرية وتجسيد عناصرها في شكل مرسوم على النحو التالى:

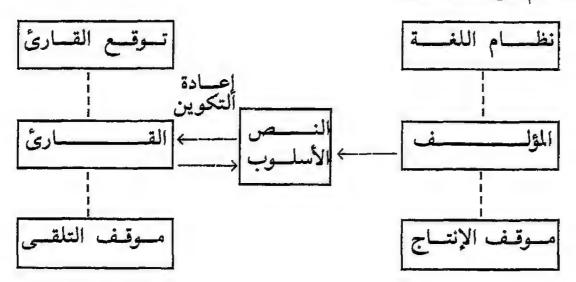

وقد يلاحظ للوهلة الأولى أن الاعتداد بالمؤلف فى نظرية أسلوبية إنها هو من قبيل التزيد؛ وخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار الاتجاهات الأسلوبية الشكلية الإحصائية التى تغفل قصدا عملية إنتاج النص، لكن ما سبق أن ذكرناه عن فكرة الاختيار فى علم الأسلوب يجعل من الضرورى إقامة هيكل يسمح بالوصف المقارن الدقيق لإمكانات اللغة باستخدام مقولات علم اللغة، مما يوجب إدراج المؤلف ويتوافق مع جملة الأفكار الأدبية الأخرى. إذ يمكن

هكذا شرح التنويعات المختلفة والتعديلات المتتالية التي يدخلها المؤلفون على النصوص أثناء إنتاجها . وإمكانية اختيار المؤلف ليست مطلقة ، بل هي مقيدة بقصده وبعوامل الموقف الذي ينتج فيه ، ومنها سيرته ومعارفه وتجاربه وعلاقاته الاجتاعية والاقتصادية والإنسانية .

وميزة هذا النموذج أنه يتيح الفرصة لاستيضاح تأثير كل ذلك في التفسير الأدبى واللغوى للنص، وعلاقته بالموقف التاريخي للمؤلف، ومدى خضوعه في اختياره لقراءاته في الأعمال الأدبية الأخرى، واتباعه لقواعد البلاغة السائدة في أيامه أو خروجه عليها، والتزاماته المنهجية والمذهبية والأدبية. فكل هذا يصب بلا شك مؤثرا في اختياراته بالتبعية أو التمرد، وموجها لمزاجه وتفضيلاته. وقد أمكن بعد تطور علم اللغة الاستبدالي وتحليله لكل هذه العوامل أن يشتبك هنا مع نظرية التوصيل لتقديم وصف كامل للتأثيرات غير اللغوية على الأفعال اللغوية بمنطق علم اللغة نفسه، وإدماج هذا الإجراء في النظرية الأسلوبية يعد بالغ الجدوى للدراسة الأدبية.

ومع أن بواعث الاختيار لا يمكن عموما أن نقف عليها بدقة في البحث الأسلوبي إلا في حالة النصوص التي وصلتنا مسوداتها وصياغات مختلفة لها من المؤلف ذاته فإنه بمستطاع البحث أن يعيد بناء الإمكانات المختلفة المتاحة للمؤلف ويحلل اختياره للإشارات الأسلوبية المعينة في لحظة تاريخية خاصة ، مما يؤثر بلا شك على منهج التحليل الأسلوبي.

كما أن إدراج مقولة القارئ فى نظرية أسلوبية لا يخلو بدوره من إثارة للاعتراضات، لكن ما دامت هذه النظرية تقوم على أساس مفاهيم علم الاتصال فلابد أن يكون للطرف الآخر فى التوصيل دوره الفعال. فردود فعل القارئ على الإشارات الأسلوبية الكامنة فى النص ـ لأنها مشفرة فيه بالفعل ـ لا تلبث أن تدعوه إلى إعادة بنائها وتكوينها كأسلوب خلال عملية التلقى.

على أن ثمة عوامل استبدالية تتصل بموقف التلقى تلعب دورا مهما في هذا الصدد، وهي شبيهة بتلك العوامل الأخرى المتعلقة بالمؤلف وعمليات الإنتاج. ولاشك أن إعادة بناء الأسلوب يتوقف على تجربة القارئ وتوقعاته وخبرته في القراءة، ومعرفته بالنصوص الأدبية الأخرى، وفكرته عن الأنواع الأدبية والاتجاهات الأسلوبية. إذ يتوقف توقع القارئ على نوعية النص من شعر أو نثر قصصى أو مسرحى، ومعرفته بالمؤلف وعصره، كما يتأثر القارئ بسياق النص نفسه وظروف تلقيه، فبعد أن يمضى القارئ عدة صفحات في قراءة رواية مثلا تتكون لديه فكرة عامة عن أسلوبها، وتتكيف توقعاته عن خواصها بهذه الفكرة فيأخذ في تثبيتها أو تعديلها ؛ فالقارئ يعيد تكوين الأسلوب بشكل مرض إذا توافق مع توقعاته أو اختلف عنها بطريقة صارخة نتيجة للتطابيق أو التنهاد مع الإشارات الأسلوبية المشفرة في النص. فلو تعرف على ملامح التضاد الماثلة في النص وأولاها قيمتها تصبح ذات أهمية أسلوبية ؛ طبقا لنظرية «ريف اتير» في التضاد البنيوي كما سنشرحها فيها بعد. كذلك لو تعرف على ملامح التوافق مثل التكرار المنظم للوحدات البنائية اللغوية ، الأصبح هذا ذا قيمة أسلوبية البد من الاعتداد بها إلى جانب ملامح التضاد.

وإدماج مقولة القارئ في النظرية الأسلوبية تترتب عليه نتائج مهمة؛ منها أن أسلوب نص ما يختلف تبعا للمرحلة الزمنية التي يتم تلقيه خلالها؛ فلاشك أن رسالة نثرية مليئة بالسجع والمحسنات البديعيات للقاضي الفاضل مثلا كانت تشبع الحس الجهالي لدى متلقيها في عصرها وتستجيب لتوقعاته عن أنهاط الكتابة الرفيعة، بيد أنها تثقل على قارئ اليوم بشكل لا يستطيع معه أن يتذوقها مستطيبا خواصها الأسلوبية؛ وأقصى ما يستطيع أن يفعله للتعاطف معها هو أن يبذل جهدا لاستحضار قيمتها بالنسبة لعصرها. ومعنى هذا أن النصوص الأدبية يتجدد التواصل معها في العصور

المختلفة وتخضع في كل مرة لمقولات وتأويلات جديدة تكيف النظرة إلى أسلوبها وتحدد إمكانية التعرف عليه وتقويمه.

ونستطيع أن نتصور مثلا موقف الأدباء المشارقة والمغاربة من الموشحات الأندلسية عند نشأتها وخروجها على الأنهاط العروضية المعروفة الشائعة في الشعر العربي، مهما كانت استثمارا وتطويرا لمخمساته ومشطراته، ثم الاعتراف ما بعد لأي وتمثلها وإدماجها في إطار القصيدة العربية، فخواص الموشحات الأندلسية في عصرها كانت صادمة لذوق القارئ الكلاسيكي وجديدة عليه وعلى توقعاته بشكل يختلف عما يحدث في تجربة قراءتها اليوم، وبالتالي فقد كان حكمه على أسلوبها يختلف عن حكمنا، وقد أدى عدم اعتداد بعض العلماء بها وترفعهم عن ذكرها في مؤلف اتهم إلى ضياع كثير من نصوصها وانبهام عديد من قضاياها التاريخية. ولا أظن القارئ الذي اعتاد الموشحات إلا متخذا موقف متسامحا من الشعر الحر الحديث يختلف عن موقف القارئ الذي لم يألفها، وعجز كثير من قراء الشعر اليوم عن إدراك تحقيق هذا الشعر الحر لقواعد الوزن الجوهرية النوعية نابع من ضعف تجربتهم في القراءة، ونقص خبرتهم بالشعر العربي والعالمي معا، وبتركيز توقعهم على الجانب الشكلي الكمى للقصيدة المتمثل في أطوال الوزن واطراد القافية ؛ أما اللذين نمت حساسيتهم الموسيقية وتثقيف معارفهم الفنية فإن غور توقعاتهم يصل إلى أبعد من هذا السطح القريب، ومن ثم تصبح لديهم القدرة على تلقى الشعر الحديث بمعطياته الموسيقية والرمزية والتصويرية المعقدة، وتصبح لديهم القدرة على إعادة تكوين أسلوبه أو أساليبه والتعرف عليها دون الاحتماء بالرفض الأولى الساذج الذي لا يعتد به في أية دراسة جدية للظواهر الأدبية .

ونعود إلى نتائج مبدأ إدراج مقولة القارئ في النظرية لنرى أنه يترتب على

ذلك أن كل قارئ يعيد تكوين الأسلوب طبقا لتجربته الشخصية وقدرته على التوقع إلى حدما، ولا ينبغى أن نستخلص من ذلك أن الدراسة الأسلوبية تصبح عندئذ شخصية فردية بالضرورة؛ لأن في هذا خلطا بين عملية التذوق الأسلوبي وخطوات التحليل العلمي التي تدخل التذوق في حسابها دون أن تعتمد بصفة أساسية فريدة عليه. لأن العلم \_ كها قلنا \_ لا يستبعد إمكانية وصف العمليات الشخصية بطريقة موضوعية؛ أي أن على التحليل الأسلوبي أن يحاول بأقصى دقة بمكنة تحليل العمليات الشخصية بالبحث التجريبي لطبيعة التلقي وشروطه خلال إعادة تكوين الأسلوب، ولاشك أن هذا غير يسير؛ لكن النتيجة المنهجية المترتبة عليه هي أن يعتمد البحث الأسلوبي فيها يعتمد على مجموعة من الاختبارات والاستبيانات؛ فيستطيع بهذا أن يعدد مصادره بتحليل تجارب عدد من القراء لا قارئ فيستطيع بهذا أن يعدد مصادره بتحليل تجارب عدد من القراء لا قارئ النزعة الشخصية للقارئ حقيقة معروفة وهي أن أعضاء الجاعة اللغوية النزعة الشخصية للقارئ حقيقة معروفة وهي أن أعضاء الجاعة اللغوية ومثلهم الجالية المتأثرة بوضعهم الاجتهاعي وبالتراث المشترك الذي يتلقونه.

ويؤكد العلماء أن عملية إعادة تكوين الأسلوب التي يقوم بها القارئ لا تتم بشكل متعسف بعيد عن المنطق، بل ترتكز على قوانين الانحراف وملامح التشابه والتضاد في النص نفسه؛ نتيجة لاختيار المؤلف وقدرته على توظيف الوسائل الأسلوبية بالطريقة التي سنشرحها فيها يأتي. (١٠٠/١٠٦).

## الانحراف والتضاد البنيوي

لقد شاعت عبارة «فاليرى» التى قال فيها إن الأسلوب هو فى جوهره انحراف عن قاعدة ما، وشاركه فى ذلك الرأى كثير من النقاد، ودعوا إلى ضرورة أن يتعود الباحث تماما على القاعدة أولا حتى يتمكن من اكتشاف الانحرافات المتفرعة عنها. وبالرغم من أن الباحث اليوم قد يتردد فى موازنة الأسلوب بالانحراف، واعتبار علمه «علم الانحرافات» إلا أنه من الواضح أننا لا نستطيع أن نقوم الحصافة اللغوية ولا المهارة الإبداعية لمؤلف ما إلا إذا وضعناه فى إطار يشمل القاعدة العريضة للاستخدام اللغوى المعاصر له.

فإذا كان هذا المؤلف محدثا فإن موقفنا يصبح سهلا نسبيا؛ إذ إن بوسعنا أن نثق إلى حد ما في معرفتنا باللغة وحساسيتنا تجاهها؛ وإن كنا نحتاج إلى الاعتهاد على وثائق أكثر موضوعية . بيد أنه عندما نبحث في الآداب المكتوبة في العصور القديمة سنواجه حينئذ كثيرا من المشكلات؛ حتى بالنسبة لما كتب في القرن الماضى فحسب؛ إذ إن معرفتنا بالنسيج اللغوى وذبذباته وأصباغه قاصرة غير مؤكدة . وكلها اشتد تعمقنا في بطن الماضى اتسعت الهوة بيننا وبين المادة التي ندرسها؛ مما يجعل التحليل الأسلوبي أكثر تعرضا لخطر الخطأ، أو كها يقول بعض النقاد:

إذا اعترفنا بإعادة البناء التاريخي كضرورة للبحث فهل يمكن أن نتفق على

إمكانية ذلك في جميع الحالات؟ وهل يمكن أن نمسك باللغة الإنجليزية القديمة، أو الإغريقية، أو العربية الجاهلية مثلا، بشكل يجعلنا ننسى لغتنا المعاصرة؟

إن على الباحث أن يحذر عند إعادة بناء القيم الأسلوبية من نوعين من الخطأ:

أحدهما: خطأ الإضافة ، عندما نخدع فنخلع على النص القديم انطباعاتنا الحديثة ونزعم أننا نكتشف فيه من التأثيرات الأسلوبية ما لم يكن له في زمنه حقيقة ، فإذا حدثت هذه الإضافة واعتبرت مشروعة في القراءة الأسلوبية أصبح من الضروري أن ندرك طبيعتها ونسندها للقارئ الحديث مبرئين منها متلقيها المعاصر لها .

والآخر: هو خطأ النقص، ويتمثل في عدم التعرف على القيم الأسلوبية التي كانت توجد في الماضى طبقا لتوقعات القارئ حينئذ وإن كانت قد اختفت فيها بعد، مما يقتضى أن نجتهد في تمثل السياق اللغوى والثقافي لإدراك حقيقة تأثيره ومدى قيمته ودوره في تجديد اللغة. (١٨٦:٨٢).

وربها أمكن لبعض الباحثين أن يربطوا بشكل ما بين مفهوم الأسلوب كانحراف عن قاعدة عامة والتصور القديم له باعتباره طبقة زخرفية تضاف إلى أصل التعبير المجرد لتجميله بوسائل المحسنات البلاغية، مما يجعلنا نميز في النص الأدبى بين طبقة المحسنات هذه والأساس العادى للغة المستخدمة. لكن الإضافة المهمة التي تنجم عن المفهوم الحديث لعلم الأسلوب كانحراف عن القاعدة هي إقامة المستوى المقارن للقاعدة اللغوية، حيث يتم بمواجهته إبراز الشكل الميز للأسلوب في النص المحلل؛ مما يجعل تعريف الأسلوب يتم بطريقة سالبة كالشيء الخاص الذي يختلف عن القاعدة.

وقد لوحظ أن كثيرا من التصورات المقدمة عن النظرية الأسلوبية المتعلقة بالنص ذاته تتفق في كثير من الأحيان على قدر مشترك يتم الالتقاء عليه، وهو تصور الأسلوب كانحراف عن قاعدة خارجة عن النص يمكن العثور عليها في نص آخر؛ على تعدد الآراء والمبادئ حول المستوى اللغوى والسياق العام الذي تجرى فيه هذه الانحرافات، وكيفية العثور عليها وتحديدها وتحليلها، وإمكانية الرصد الدقيق لمستوى القاعدة.

وقد اقترح بعض الباحثين تصنيف الانحرافات في خمسة نهاذج أساسية طبقا للمعايير التي يعتد بها في تحديد الانحراف وهي:

١- يمكن تصنيف الانحرافات تبعا لـدرجة انتشارها في النص كظواهر محلية موضعية أو شاملة، فالانحراف الموضعي يؤثر فحسب على نسبة محدودة من السياق؛ وهكذا فالاستعارة مثلا يمكن أن توصف على أنها انحراف موضعي عن اللغة العادية، أما الانحراف الشامل فيؤثر على النص بأكمله، ومثاله معدلات التكرار الشديدة الارتفاع أو الانخفاض لـوحدة معينة في النص، مما يعد انحرافا شاملا، ويمكن رصده بشكل عام عن طريق الإجراءات الإحصائية. ولابد من الإشارة إلى أن هذا المعيار في تصنيف الانحرافات نادرا ما يستخدم في حقيقة الأمر.

٢- وقد يتم تصنيف الانحرافات طبقا لعلاقتها بنظام القواعد اللغوية ؟ حيث نعثر على انحرافات سلبية تتمثل فى تخصيص القاعدة العامة وقصرها على بعض الحالات، وتوجد انحرافات أخرى إيجابية تتمثل فى إضافة قيود معينة إلى ما هو قائم بالفعل، وفى الحالة الأولى تنجم تأثيرات شعرية بالاعتداء على القواعد اللغوية، كما تنجم فى الحالة الأحرى بإدخال شروط وقيود على النص، كما هى الحال فى القافية مثلا، وهذا التمييز بين نوعى الانحراف يعتد به كثير من علماء اللغويات مثل «سابورتا» وغيره، ويتصل

بتصور الأسلوب كإضافة جمالية تتم في بنية شعرية ثانية، أو بتصوره كخرق للقواعد اللغوية.

٣- كما يمكن تصنيف الانحرافات من وجهة النظر التي تعتمد على العلاقة بين القاعدة والنص المزمع تحليله، فيتم التمييز طبقا لهذا بين الانحرافات الداخلية والخارجية، ويبدو الانحراف الداخلي عندما تنفصل وحدة لغوية ذات انتشار محدود عن القاعدة المسيطرة على النص في جملته، كما يبدو الانحراف الخارجي عندما يختلف أسلوب النص عن القاعدة الموجودة في اللغة المدروسة.

وطبقا لهذا المعيار أقام «ليفين» دراسته الشهيرة عن لغة الشعر، ويمكن أن نلاحظ مع ذلك أن الانحراف الداخلي يكمن في مستوى يختلف بصفة نوعية عن مستوى الانحراف الخارجي؛ فهو لا يفترض قاعدة سابقة الوجود بشكل خارج عن النص، لكنه يعتمد على البنية اللغوية الداخلية له كها سيأتي شرحه عند التعرض للتضاد البنيوى، كها يلاحظ أن مصطلح القاعدة لا ينبغي استخدامه في هذه الحالة ، مما يجعل هذا الانحراف الداخلي لا يتوافق مع مفهوم الانحراف العام كها يستخدم في النظرية الأسلوبية.

٤ ـ ويمكن تصنيف الانحرافات طبقاً للمستوى اللغوى الذي تعتمد عليه، وبهذا الشكل يتم التمييز بين الانحرافات الخطية والصوتية والصرفية والمعجمية والنحوية والدلالية.

٥- وفى نهاية الأمريمكن تصنيف الانحرافات طبقا لتأثيرها على مبدأى الاختيار والتركيب فى الوحدات اللغوية تبعا «لجاكوبسون»؛ فالانحرافات التركيبية تتصل بالسلسلة السياقية الخطية للإشارات اللغوية عندما تخرج على قواعد النظم والتركيب، مشل الاختلاف فى ترتيب الكلمات، والانحرافات الاستبدالية تخرج على قواعد الاختيار للرموز اللغوية مثل وضع

المفرد مكان الجمع أو الصفة مكان الموصوف أو اللفظ الغريب بدل المألوف.

على أن الفصل القاطع بين الانحرافات السياقية والاستبدالية لا يمكن الإصرار عليه في التحليل الأسلوبي ؛ فالانحراف الاستبدالي في وضع المفرد مكان الجمع مثلا لابد أن يترتب عليه انحراف تركيبي يتصل بضرورة التوافق في العدد بين أطراف الجملة ، ومن هنا فقد يحسن قصر الانحرافات الاستبدالية على عمليات الاختيار المعجمية ، ولابد على أية حال من الانتباه للبدأي الاختيار والتركيب وأهميتها في أية نظرية أسلوبية .

ولا يمكن إنكار حقيقة واضحة في هذا المجال؛ وهي أن محاولة تصور الأسلوب كانحراف عن قاعدة خارجة عن النص، وابتعاد متعمد من قبل المؤلف لتحقيق أغراض جمالية أمر مقبول للوهلة الأولى، كما لا يمكن إنكار حقيقة أخرى وهي أن هذا التصور يساعد على شرح كثير من الظواهر اللافتة في النصوص الأدبية، ولعل هذا يتضح بشكل خاص في الحالات التي يرتطم فيها المؤلف بجدار الاستعمال اللغوى العادى ويخرج عليه؛ تلك الحالات التي كانت تعد منذ القدم درجة من درجات الحرية الخلاقة، أو الضرورة الشعرية التي يستبيحها لنفسه الشاعر الكبير وهي على ثقة من أنها لن تعد عجزا ولا قصورا، بل هي استثمار مشروع لإمكانات خارجة عن نطاق التعبير العادى المألوف، وتفجير لدرجة عليا من الشعر لا يتأتى الوصول إليها بشكل آخر. (٧٣) . ٥٠/ ٢٠).

وإذا كان الأسلوب يتحدد هكذا سلبيا باعتباره انحرافا فإنه يتحتم على النظرية الأسلوبية حينئذ أن تحاول إقامة مستوى لا يخطئ للعلاقة بين طرف الانحراف؛ بالتحديد الدقيق للقاعدة التي يتم الانحراف عنها. وكما أن هناك أنهاطا مختلفة من الانحراف فإن مستوى العلاقة المشار إليه قد أقيم على أشكال متباينة:

١- فالقاعدة أحيانا هي نظام اللغة ؛ أى جملة قواعد اللغة التي تتم بها الكتابة ؛ حيث تصطدم ظواهر الاستعمال اللغوى في الكلام بمستوى اللغة الثابت ؛ ويصبح الأسلوب حينئذ هو العدوان على نظام اللغة .

إلا أنه مما يضعف من هذا التطور أن ظواهر الكلام كتنفيذ فردى تتفرع مبدئيا عن الوصف المعمم المبسط للنظام اللغوى، ويمكن عند التحليل الأسلوبي أن نجعل مستوى المقارنة لا يعتمد على «اللغة» في ذاتها، وإنها على الوصف اللغوى أو النحوى لها فحسب؛ إذ ينبغي من الوجهة النظرية أن يكون هناك فرق بين طرفي المقارنة، بيد أنه تظل أمامنا صعوبة تستعصى على الحل؛ تكمن في أنه عند وصف النظام اللغوى فإننا نعتمد بالضرورة على الجانب التجريبي لاستقاء معلوماتنا المباشرة من الاستعمال نفسه، دون الاعتماد على معايير تقعيدية مسبقة؛ فإذا لم يعتد عند وصف هذا النظام اللغوى بالانحرافات الأسلوبية فإننا لا نستطيع تعريفها اعتمادا على القواعد، لأن مقولة الأسلوب تقع حينتذ في دائرة مفرغة؛ إذ يتعين معرفة القاعدة لتحديدها، ويتعين معرفتها لتحديد القاعدة.

وتضاف إلى هذه الصعوبة مسألة أخرى لا تقل عنها أهمية ، وهمى أنه ليس بوسعنا ـ من الوجهة الأدبية ـ أن نعتبر جميع الظواهر اللغوية في النص الخارجة على النظام اللغوى ذات أهمية أسلوبية وقيمة فعلية موظفة في النص .

Y ـ وقد قام بعض الباحثين بجهد خاص لاعتبار مستوى الكلام ـ كإمكانية للتعبير المحايد ـ هو الذى تستمد منه القاعدة ، لكن لا ينبغى أن نغفل أن ظواهر الكلام اللغوية مرتبطة دائها بالمتكلم والموقف ، مما يجعلها غير محايدة على الإطلاق ، وعلى أية حال فليس من الواضح كيفية التقاط القاعدة ووصفها لغويا على هذا الأساس .

٣- ولعله من الأقرب اعتبار الأسلوب انحرافا عن قاعدة الاستخدام اللغوى ؛ وهى القاعدة التى تلاحظ عادة بهذا المفهوم ؛ فيكون على التحليل الأسلوبي أن يأخذ في اعتباره الانحرافات التي يجريها مؤلف معين على التصورات النحوية والبلاغية السائدة في عصره ، وكلاهما يمكن تحديده اجتماعيا ؛ بحيث تصبح «القاعدة الأسلوبية هي الإشارة الصالحة اجتماعيا للفروق المترادفة على مستوى معين من التطبيق » .

لكن تحديد الأسلوب على أساس هذا المفهوم للقاعدة يحصره في ظواهر محدودة للغاية ، ويحرم الكتاب الذين يراعون في مؤلفاتهم أن تتمشى مع الاستعمال السائد الجيد للغة من أن نعثر في كتاباتهم على أسلوب ما نحلله .

\$ ـ وبوسع الباحث أن يتخلى عن تبنى وجهة نظر تقعيدية ثابتة ، وأن يلاحظ القاعدة فحسب على أساس الاستعمال الشائع باستخدام وسائل إحصائية ؛ فتصبح القاعدة في هذه الحالة هي المتوسط الإحصائي لجميع الوسائل اللغوية لعدد من النصوص الموجودة . ويكون الأسلوب حينئذ انحراف دالا لهذه الوسائل اللغوية في النص المدروس بالقياس للمتوسط المشار إليه .

فلو افترضنا أنه يمكن أن نلاحظ في نص معين المعدلات الدالة إحصائيا لكلمات خاصة في مقابل المتوسط فهل يعنى هذا أن تلك الكلمات ذات قيمة أسلوبية في النص المدروس؟ يبدو أنه من المستبعد التأكد من ذلك؛ إذ لو وجدنا كلمة «شرطى» مثلا تتردد بمعدل كبير في قضية بوليسية فإن هذا لا يمكن أن يؤثر على أسلوبها، كما لو وجدنا ضمير المخاطب «أنت» في نص مسرحى، أو كلمة «وردة» في قصيدة عن الربيع، لأن معدلات التكرار في مستوى لغوى ـ وخاصة المعجمي ـ غالبا ما تتحدد بالجنس الأدبى والموضوع دون أن يترتب عليها أثر أسلوبي ما.

والنتيجة المنطقية لذلك هي إقامة قواعد أسلوبية مختلفة للأجناس والموضوعات الأدبية المتعددة، وفي التحليل الأخير فإننا لا نستطيع الاعتداد بغير النص المدروس نفسه كمستوى تتم عليه مقارنة النص، مما قد يوجب العدول عن فكرة القاعدة الخارجة عن النص والصالحة لتحديد الأسلوب. مع أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أخرى وهي إمكانية الاعتباد على مجموعة من الظواهر الإحصائية لخصائص أسلوبية في عدد من النصوص المحددة عند ممارسة التحليل الأسلوبي بشكل عملى، وإن حالت الصعوبات النظرية دون الاعتداد بهذه الظواهر عند بناء نظرية متهاسكة للأسلوب والقواعد التي تقام عليها دراسته.

٥ ويمكن تحديد القاعدة في نهاية الأمر على أنها «نموذج مثالى لغوى، حاضر أمام الجهاعة اللغوية، وهو نموذج تنحو إلى تطبيقه دون أن تظفر بذلك نهائيا في الواقع اللغوى»، ومن الواضح أن مثل هذه القاعدة لا يمكن وصفها بدقة لافتقارها للبرهان التجريبي، ومن هنا يصعب تحديدها في البحث الأسلوبي.

وموجز الأمر في مشاكل التحديد الإجرائي للأسلوب كانحراف عن قاعدة يتمثل فيها يأتي:

أ\_يترتب على هذه النظرية وجود نصوص بلا أسلوب، وهي تلك النصوص التي لا تنحرف عن قاعدة ما .

ب\_يصعب تحديد كل من القاعدة والانحراف بالدقة العلمية المنشودة .

جــ يتم التعرف على الأسلوب هكذا بشكل سالب بحت ؛ دون أن تتبع ذلك خواص نوعية توضيحية له .

د ـ لا تتطابق الانحرافات مع الخواص الأسلوبية في مقدارهما، ولا تغطى

إحداهما الأخرى: فهناك انحرافات لا يترتب عليها تأثير أسلوبي مثل جميع الأخطاء اللغوية والجمل غير المكتملة ، كها أن هناك عناصر لغوية ذات أهمية أسلوبية دون أن تكون خروجا على القواعد المعتد بها .

هــكا يوخذ على هذه النظرية أنها تغفل في دراستها لعملية التواصل الأدبى كلا من المؤلف والقارئ وتركز على علاقة الظاهرة اللغوية في النص بالقاعدة المنشقة عليها.

و-ربها كانت هذه النظرية قابلة للتطبيق فى الأدب على الأسلوب ذى الطابع الشخصى البارز، شديد التمثيل لمزاج خاص فى بعض التجارب الشعرية المتميزة، لكنها فيها يبدو لا تصلح للتطبيق على مؤلفين يكتبون بأسلوب عادى.

ز ـ ولعل أخطر ما يترتب على تطبيق هذه النظرية في تفسير النصوص الأدبية هو الاعتداد بالملامح الأسلوبية القليلة المميزة غير المستعملة عادة، وإهمال بقية ملامح النص الدالة وبنيته الأساسية. (٧٣: ٢٢).

على أنه ينبغى أن نميز بين تعريف الأسلوب عموما كانحراف عن قاعدة ما، وبين وصف المراتب الأسلوبية المحددة، وللوهلة الأولى فإن هذه المهمة الثانية تؤدى عادة إلى تعريف مرتبط بالقاعدة؛ إذ يستطيع كل مثقف دون شك أن يميز بين قدر كبير من الخواص المحددة للقواعد في أساليب مختلفة؛ هذه الخواص يمكن التعبير عنها بمصطلحات عروضية مثل «الأراجيز التاريخية»، أو متصلة بالعصر مثل «التوقيعات السلطانية» أو بالمكان مثل «الظرف البغدادي»، أو اللغة أو اللهجة أو الانتساب لكاتب معين أو لجنس أدبى خاص أو لمذهب محدد أو لموقف اجتماعي أو غير ذلك.

لكن هذه الأشكال جميعها محدودة وقاصرة على السياق الذي وردت فيه من زمان ومكان وموقف، وكلها تعتمد على التحديد المسبق المفترض

للقاعدة، وهنا يتم التركيز على المشابه ـ لا على الفوارق المخالفة ـ بين نص محدد وقاعدة معينة؛ وبهذا يصبح الوصف معتمدا على مقارنة النص بمجموعة أخرى من النصوص المتصلة بمثل سياقه؛ بعد أن يكون الناقد قد حدد شفرته، وأخذ يوازن بين الملامح اللغوية لنص جديد وبين ما يعرفه؛ مفيدا من الخبرة الدلالية التي اكتسبها من ظهور ملامح مشابهة لها في سياقات قريبة منها؛ أي أن المعيار الحاسم هنا «سياقي» في الدرجة الأولى . (٤٤: ٤٤).

وقد اعتمد بعض الباحثين من العرب على مقياس الانحراف هذا في دراسة الأسلوب، كما فعل الأستاذ «الهادى الطرابلسي» في دراسته القيمة عن «خصائص الأسلوب في الشوقيات»، وهو يصرح بـذلك في قوله: «مضان الأسلوب (يقصد مظان) هي في الجانب المتحول عن اللغة؛ والمتحول عن اللغة في الكلام عديد الأشكال، فقد يكون تحولا عن قاعدة نحوية أو بنية صرفية أو وجهة معنوية أو في تركيب جملة ، كما قد يكون التحول عن نسبة عامة في استعمال الظاهرة اللغوية في عصر من العصور، أو يكون بشحنة دلالية خاصة، أو بفقر خاص يلحق الظاهرة اللغوية في نوع من النصوص دون آخر. . ويستقطب المتحول عن اللغة نوعان على الأقل : المتحول المشترك: ويضم الاستعمالات التي شاعت في كلام منشئ من المنشئين، أو في كلام عدد من المنشئين في عصر من العصور، أو في نوع خاص من أنواع الإنشاء . . والمتحول الخاص : ويشمل الاستعمالات التي تظهر هنا وهناك فيها يكتب الكتاب وينظم الشعراء، ولا يكون لها حظ من الشيوع والتواتر عند غير أصحابها، بل لا يكون لها حظ من التواتر معتبر حتى عند صاحبها، فالمتحول الخاص لا يبرح باب الخطأ واللحن حتى يعممه معمم أو يندثر» (١٥:١٥).

وهذا تحديد جيد لظاهرة الانحراف الأسلوبية، وتلخيص ممتاز لمقولاتها، وإن كان ينحو إلى التسليم بها دون اتخاذ موقف نقدى حذر منها، مما يوهم اعتماده الكامل عليها في دراسته التطبيقية، وهو ما لم يطرد في بحثه.

وقد استطاع الأستاذ «الطرابلسي» بمهارة فائقة أن يضع جدولا ممتازا للأوزان الشعرية عند شوقى ؛ لأنه أفاد من الإحصاءات والجداول السابقة عليه، واعتمد على المقارنة الضرورية لكشف طبيعة التحول أو الانحراف عن النظم السابقة. أما عندما تعرض لدراسة هيكل الجملة عند شوقى من خلال تحليل ظواهر التقديم والتأخير والاعتراض والزيادة والحذف فقد لجأ إلى ضرب الأمثلة العشوائية ، واعتمد على الملاحظات العامة التي لا يمكن الاطمئنان لدقتها العلمية، ما لم تتذرع بلون من الاستقصاء أو الإحصاء أو الاختيار التحليلي النموذجي، مما جعل نتائجها ظنية بحتة، لا تقدمنا كثرا في استكناه بنية الجملة الشعرية ومعرفة خواصها المميزة عند شوقيي، هذه المعرفة التي ينبغي أن تكون تراكمية مقارنة تتركز على بعض الجزئيات وتستقصى علاقاتها بالنظام الكامل ودلالتها فيه، وربها كان عذر الباحث واضحا في افتقار هذه الدراسات إلى السوابق الكافية التي تمهد السبيل للمقارنة والتحليل في أدبنا العربي، وكان فضله كبيرا في وضع بعض هذه السوابق، وإن كانت فكرة الانحراف أو التحول عنده قد ظلت تتراءى على المستوى الخارجي الذي يقاس بشيء منفصل عن النص وسابق عليه لم تتوافر له مادته بعد، ومن ثم لم تكتسب دراسته طابعا بنيويا حديثا يعتمد على المقارنة الداخلية ، وظلت تتردد في إطار البحث عن الطرافة الأسلوبية دون إمكانية تحديد وظائفها الجالية الأدبية.

ولم يلبث هذا المفهوم للانحراف الأسلوبي أن لقى تطورا جذريا على يد «ريفاتير» الذي استخلص منه مقولة «التضاد البنيوي» وحدد ما يترتب

عليها من إجراءات أسلوبية ؛ أى من عمليات التكوين الأسلوبى حسب مصطلحه . وهى إجراءات تعتمد على القارئ أساسا ؛ لأنه هدف الكاتب الموجهة إليه الرسالة . فالإجراء الأسلوبى يتم بطريقة تجعل القارئ ليس فى حل من أن يمر عليه مر الكرام ، ولا أن يقرأه دون أن يقوده إلى ما هو جوهرى ، واستمرار التأثيرات الأسلوبية عبر الزمن وتلقى الشعر فى كل لحظة يتوقفان تماما على القارئ .

ويرى «ريفاتير» أن الارتباط بين الإجراء الأسلوبي وعملية التلقى يقع في قلب المشكلة، ويصلح أساسا لاستخدام التلقى كمعيار لتحديد الوقائع الأسلوبية في القول الأدبى. وإذا كانت الأذواق تتغير، وكان لكل قارئ أحكامه المسبقة الخاصة فإن المشكلة تتمشل عندئذ في تحويل ردود الفعل الذاتية إلى أداة موضوعية للتحليل؛ بهدف العثور على ما هو مطرد بالفعل أو بالقوة خلف تنويعات الأحكام المتعددة؛ أي أن الأمر يتصل بتحويل أحكام القيمة إلى أحكام وجود. وهذا يتم ببساطة \_ في تقديره \_ بالتخلي المطلق عن عتوى حكم القيمة والاكتفاء بها يدل عليه كمجرد إشارة إلى وجود شيء لافت في النص.

ويطلق «ريفاتير» شعارا له العبارة المعروفة «لا يوجد دخان بدون نار»؛ فمها كان أساس حكم القيمة الذي يصدره القارئ فإنه صدر نتيجة لمثير ماثل في النص، وربها كان موقف القارئ شخصيا ومتنوعا؛ إلا أن سببه يظل موضوعيا وثابتا. وفي الرسالة اللغوية المتلقاة بشكل أو بآخر، فإن الانتقال من تأثير الأسلوب بالقوة إلى تأثيره الواقعي بالفعل يعد ظاهرة مزدوجة؛ تشمل أولا الوحدة اللغوية ، وثانيا إثارة انتباه القارئ.

ونتيجة لذلك فإن البحث الأسلوبي عليه أن يستخدم «مبلغين» يذكرون ردود فعلهم تجاه النص، فيقرأ مثلا أحد أبناء اللغة من ذوى الوعى بها هذا النص أو ذاك، ويأخذ دارس الأسلوب في تسجيل الملاحظات عن ردود

فعله، فيصفه المبلغ مثلا بأنه جميل أو قبيح ؟ جيد الكتابة أو رديئها، معبر عادى، أو يصف أجزاء النص التى تثير ردود فعله، ويستخدم باحد الأسلوب هذه الخواص والصفات على أنها مجرد مؤشرات لعناصر لها مزي في البنية ؛ دون أن يتساءل عن مدى صدق هذه الأحكام من الوجا لجالية . وبالإضافة إلى ذلك نستطيع هنا أن نخالف توصيات «بلومفيا بشأن استخدام المبلغين أو المصادر في البحث اللغوى ؛ فنختار الأف المثقفين الدين يتخذون النص ذريعة للتدليل على معرفتهم ؛ إذ إسيدلوننا حينئذ على مزيد من الوقائع الأسلوبية ، بحرصهم على إبالتعليقات والمبالغة في التعبير عها يعدونه «أسلوبا» وما يعتبرونه كلاما عاد التعليقات والمبالغة في التعبير عها يعدونه «أسلوبا» وما يعتبرونه كلاما عاد الأذواق والأنهاط والأحكام المسبقة ـ لا تمس موضوعية البحث الأسلولان تستخدم إلا كمؤشرات على وجود أسبابها.

والذي يحدث حتى الآن هو أن الذين يقومون بالتحليل الأسلوب ينطلقون \_ في رأى «ريفاتي» \_ من أحكام القيمة المسبقة لديهم أنفسه ويخلطونها بالوقائع الأسلوبية، وهو خلط يأتي نتيجة للبلاغة المعيارية، يأخذون في التأمل على أساس هذا الخلط بحثا عن البواعث، أو تحويلا إلى بديهية يبدو أنها قد فرضت بالإحساس المشترك. وعلى عكس ذلك يأن الباعث الذي أنتج هذه الاستجابة قائم بالتأكيد في النص؛ وحسبنا نأخذه في الاعتبار بغض النظر عن نوعية الاستجابة التي حددت موقع وطالما نزعنا من الاستجابة الثانوية محتواها التقييمي فإنها تتحول إلى معموضوعي يدل على وجود هذا الباعث الأسلوبي. (٦٨: ٥٠ \_ ٤٥).

وعلى هذا فإننا نستطيع أن نستخدم كل التعليقات والشروح التي قدم حول الأسلوب في الآونة الأخيرة، على أن تستوفى ـ كما يشترط «ريفاتير أمرين:

١ ـ ينبغى أن تكون كل التعليقات النقدية والأحكام التقويمية وتطبيقات أى نظام أسلوبي قد صيغت بالنسبة لمشاهد محددة دقيقة .

٢- لا يجب أن نأخذ في اعتبارنا مضمونها على الإطلاق، وهذا بالغ الأهمية وخاصة بالنسبة للشعر القديم، لأن دارس الأسلوب يستطيع أن يحدد الإجراءات الأسلوبية الممكنة كلما عشر على تعليقات نقدية أو ملاحظات أسلوبية حول نص معين، بغض النظر عن قصد هذه التعليقات، حتى ولو كانت مجرد شروح تريد أن تقرب معنى النص للقارئ العادى، أو توضح صعوبة نحوية أو ضرورة شعرية، أو دلالة بعيدة للأبيات.

فجميع الاستجابات التي من هذا القبيل ـ مهما كانت مصطلحاتها أو وجهات النظر التي تصدر عنها ـ تمثل مثيرات يمكن أن يكون لها مزية أسلوبية . ولا يعنينا أن يكون ثمة خطأ أو حكم مسبق أو تفسير سيئ للوقائع ، إذ يمكن أن يكون هناك مؤشر أسلوبي وراء ذلك . بل إن إنكار جميع المزايا الأسلوبية في نص ما ربها أدى إلى إبراز بيان دال خاص به .

ويستطيع المحلل نفسه أن يقوم بدور المبلغ أو المصدر، وإن أصبح من الصعب عليه فيها بعد أن يتخلى عن استجاباته الثانوية للمثيرات، وهي صعوبة تتضاعف بمضيه في القراءة، كها يمكن اعتبار المترجم للنص إلى لغة أخرى مصدرا أيضا؛ فإذا قام بترجمة حرة كان هذا مؤشرا على أنه يوجد في تلك النقطة المحددة إجراء أسلوبي يستعصى على الترجمة الحرفية، مع التأكد من أن سبب هذه الحرية ليس اختلاف بنية اللغة الأولى عن الأخرى.

ويمدنا هؤلاء المبلغون وغيرهم بمؤشرات البواعث المشفرة في القول المعاصر، أما فيها يتعلق بالبواعث الكامنة في النص الذي كتب في الماضي

فإن كل جيل جديد من القراء يقوم بهذه المهمة ، ومجموعة المبلغين الذين يحددون كل باعث أو كل فقرة أسلوبية يطلق عليها «ريفاتير» اسم «نموذج القارئ». ويدفع الباحث عن نفسه تهمة إحلال القارئ ورد فعله محل المؤلف ونفسيته ، ملاحظا أن المؤلف لا يبقى منه سوى النص ، أما القارئ فبالحرغم من أن عملية تلقيه إنها هى عملية نفسية إلا أنه باستخدام إجراء القارئ النموذجي فإننا نصفى العناصر الشخصية من التلقى بحيث لا يبقى منها سوى ما يتصل بالمثيرات الموضوعية ، وليس استخدام القارئ النموذجي سوى الخطوة الأولى لجمع المؤشرات وإقامة التفسير بعد ذلك على أساس الوقائع نفسها ، لا على أساس النص الذي استصفته شخصية القارئ ، أو حصرته فيها يذكره به ، بها يتوافق مع ذوقه أو فلسفته أو ما يظن أنه ذوق وفلسفة المؤلف المدروس .

وبالرغم من أن «ريفاتير» ينصحنا بأن ندع جانبا تفسيرات القارئ النموذجي لردود فعله إلا أنه يرى من الحكمة الاحتفاظ بمصطلحاته الفنية ؛ إذ إنها تمثل تسميته للمقولات البلاغية من تشبيه واستعارة أو صورة ورمز، فهذه الملصقات الاصطلاحية وما يصاحبها من أحكام تقويمية ربها كانت مبررة أو غير مبررة ، لكنها دائها تفيدنا في توضيح الوعي اللغوى والنقدى في الفترة التي ينتمي إليها القارئ النموذجي ، وتزيدنا بالتالي معرفة بالتأثير الذي يحدثه الإجراء الأسلوبي بالنسبة لهذه الأوضاع اللغوية والنقدية ، بل إن التحريفات التي تتعرض لها هذه المصطلحات الفنية يمكن أن تكون شاهدا على مدى الانتشار الزمني لتأثيرات الأسلوب . (٦٨: ٦٠).

والعنصر الأساسى في هذا الإجراء الذي يقترحه «ريفاتير» يكمن في أنه يضع تحديدا يميز بوضوح بين باعث التلقى والسياق الثقافي المحيط بعملية التلقى، وهذا يكفى لتحديد الفرق بين هذا المنهج ومنهج «سبتسر»

الانطباعي؛ فبينها يعتمد «ريفاتير» على نوع من السلوك الموضوعي نجد «سبتسر» يعزو إلى تفصيل معين ارتباطا أساسيا بنفسية المؤلف ثم يحاول ضبط هذا الفرض باختبار تفصيلات بارزة أخرى ماثلة في نفس النص، وهكذا فيإن «سبتسر» يبنى على أساس أول مؤشر يسترعي انتباهه، معتمدا على تفسيره الخاص له. وهو تفسير يقوم بدوره على فرض أن ثمة علاقة بين الملمح المحدد في القول وحالة نفسية وروحية خاصة لدى المؤلف مما يفتح بابا كبيرا للذاتية كما أشرنا من قبل. أما في هذا الإجراء التحليلي فإن الباحث يستبعد بحرص كل الفروض عن الوقائع التي يتمخض عنها البحث وينتظر يستبعد بحرص كل الفروض عن الوقائع التي يتمخض عنها البحث وينتظر تفسير يوضحها .

كما أنه من غير المريح في منهج "سبتسر" بالقياس إلى الحالى ما يلاحظ عليه من أن التهاس التفصيلات البارزة الأخرى قد يؤدى بالباحث إلى الإغفال الله الشعوى لوقائع كان يمكن أن تثير انتباهه، إلا أنها لا تتفق مع التصور المسبق في الغرض الأساسي، وعندئذ لا يكون قد خلط فحسب بين الباعث الأسلوبي وحكم القيمة، بل يصبح الاختبار التالي الذي يتم تطبيقه على الحكم وليس على باعثه بحرد تأكيد لمدى تماسك استجابة المحلل، وليس اختبارا للنص ذاته كها هو المشروع. (٦٨: ٥٥).

ويؤكد «ريفاتير» أهمية الزمن كعامل مغير في الدلالة الأسلوبية، فاستحابات القارئ النموذجي لا تصلح إلا بالنسبة لحالة اللغة التي يعرفها، إذ إن وعيه اللغوى الذي يتحكم في ردود فعله يتصل فحسب بفترة زمنية وجيزة في تطور اللغة، من هنا فإننا يمكن أن نعثر \_ كما ألمحنا من قبل \_ على نوعين من الخطأ:

١ ـ خطأ الإضافة : ويتمثل في اعتبار العناصر اللغوية العادية في عصرها

ذات ميزة أسلوبية لم تكن لها، نظرا لاختفائها من النظام اللغوى الذى يستخدمه القارئ وإثارتها لانتباهه كما لو كانت عناصر غير عادية.

ومثال هذا فى أدبنا العربى أسهاء الأماكن والعناصر البدوية فى شعر أمرئ القيس وغيره من الجاهلين؛ إذ قد تستعصى على قارئ اليوم فيضفى عليها صبغة أسلوبية لم تكن لها فى عصرها.

٢- خطأ الحذف: وهو يتعلق بالعناصر الأسلوبية ذات المزية في النص الأصلى كتجديدات مستحدثة، لكنها استوعبت مع الزمن في المراحل اللغوية التالية، وأصبحت تشبه الوحدات العادية التي لا مزية لها في حالة تالية لتطور اللغة، وفقدت بهذا قدرتها على إثارة انتباه القارئ ومن ثم تأثيرها عليه.

ويمكن أن نضرب مثلا لذلك بها حدث مع الموشحات الأندلسية كها شرحنا في الصفحات السابقة.

وتعد هذه الأوضاع نتيجة مهمة لحياة الشعر في الزمن، وأخطاء الحذف التي تتميز عن أخطاء الإضافة تتصل فحسب بالوضع التوقيتي للعصر الذي ولدت فيه القصيدة، والتعرف عليها لا يهم سوى مؤرخ الأدب ودارس الأسلوب عندما يعنى بعناصر اللغة الأدبية في التراث وفاعليتها كخلفية للأسلوب؛ لكن الامتداد التاريخي لهذا الوضع التوقيتي لا يعتبرها أخطاء، بل وقائع أسلوبية تنتمي للعناصر الثابتة في النظام الداخلي للعمل الأدبى.

ومحور التعرف على الإجراءات الأسلوبية في نظرية «ريفاتير» هو السياق، فالسياق هو الذي يقوم بدور فالسياق هو الذي يمثل خلفية محددة دائمة، وهو الذي يقوم بدور القاعدة، وافتراض أن الأسلوب يتخلق بالانحراف الداخلي عن هذا السياق الدائم افتراض خصب، إذ إننا لو اعتبرنا الطرف الآخر في نظام العلاقة بين

الأسلوب والقاعدة إنها هو قاعدة عامة ـ مثل القواعد اللغوية ـ لم نستطع أن ندرك حينئذ السبب فى أن بعض الوحدات اللغوية تقوم بدور وظيفى بحت فى نظام علاقة معينة وبدور إجراء أسلوبى فى نظام آخر. ولا كيف يكتسب الإجراء الأسلوبى الذى أصبح من كثرة استعهاله «إكليشيها» أو صكا لغويا فارغا قوته التعبيرية مرة أخرى ويبرز من القول العادى. ولا نعرف أيضا كيف يمكن لبعض الأساليب الرفيعة التى لا تكاد تختلف عن صبغ اللغة البسيطة العادية أن تتوافر لها خصائص متميزة. وعلى العكس من ذلك فإن اختلاف التأثير الناجم عن الانحراف الدائم يمكن شرحه بسهولة إذا كان طرف التقابل متغيرا فى نفس الوقت، وهذا الطرف المتغير لابد أن يكون هو السياق.

لكن ما دام التكثيف الأسلوبي يترتب على إدخال عنصر غير متوقع على نموذج ما، ويفترض تأثيرا من القطيعة يعدل السياق، فإن هذا يعنى فرقا جوهريا بين التصور الشائع لكلمة السياق، والسياق الأسلوبي عند «ريفاتير» على وجه الخصوص.

فالسياق الأسلوبي ليس هو التداعي، وليس هو التوالى اللغوى الذي يحصر تعدد المعنى، أو يضيف إيجاءات خاصة للكلمات، بل هو «نموذج لغوى ينكسر بعنصر غير متوقع»، والتضاد الناجم عن هذا الاختلاف هو المثير الأسلوبي، وقيمة التضاد الأسلوبية تكمن في نظام العلاقات الذي يقيمه بين العنصرين المتقابلين. فلن يكون له أي تأثير ما لم يتداع في توال لغوى. وبعبارة أخرى فإن عمليات التضاد الأسلوبية تخلق بنية ؛ مثلها في ذلك مثل بقية التقابلات المثمرة في اللغة.

ويتفرغ على مبدأ التضاد هذا \_عند «ريفاتير» \_ إمكانية وضع تفرقة واضحة بين الأسلوب الشخصى واللغة الأدبية، فاللغة الأدبية في القصيدة

لا تقتضى أى تضاد ؛ بل هى نموذج متوقع لا تكتسب عناصره اللغوية أية قيمة أسلوبية لمجرد انتهائها للغة الأدبية . أما لو ظهرت نفس هذه العناصر في سياق لا تتوقع فيه فإنها حينئذ تصبح إجراءات أسلوبية .

وعندما نختبر هذا المفهوم للسياق الأسلوبي نجد أن تكوين النموذج الذي يتحكم في دهشة القارئ يتبع بالضرورة خط تعاقب الجمل المكونة للقول، وبهذا يمكن أن يتمثل السياق في جزء خطى يمضى في اتجاه تقدم عين قارئ السطور. لكنه ينبغي تعديل هذا التصور للنص كعامل في تكوين السياق، بإضافة مفهوم «الأثر الرجعي» له، فمعنى الوقائع الأسلوبية التي يكتشفها القارئ وقيمتها تتعدل خلال تقدمه في القراءة، فالكلمة المكررة مثلا تبرز بالتكرار، وتتضاد مع الكلمات الأخرى غير الموسومة في السياق، والتي لا تربطها علاقة «التطابق» مع نمط ما.

لكن هذا النمط الذي يتمثل في المرة الأولى لظهور الكلمة المكررة لا يلاحظ للوهلة الأولى ، ثم لا يلبث أن يفرض نفسه على القارئ بتقويم مختلف . وتتراكم على مدار قراءة المعلومات والصيغ ، وتذكر المتواليات السابقة ، وكلما اتضحت معالم النموذج الكتابي كلما اشتد بروز التضاد عند ظهوره . فلو كنا نقرأ رواية مثلا تحكى وقائعها بصيغ الماضى المتوالية فإن الاستخدام المفاجئ لصيغة المضارع يضاد السياق السابق ، كما أن مجموعة من الجمل المتوالدة المتداخلة تهيئ سياق التضاد لجملة اسمية مركزة منفردة .

ويلاحظ على هذا الوصف للسياق الأسلوبي أنه يقتضى أمرين: أحدهما يتمثل في أنه محدود المدى، يحده تذكر ما قرأساه للتو، ويحده تلقى ما نقوم بقراءته، فالسياق إذن يتبع القارئ ويغطى جميع متواليات القول، وهذا يشرح تعدد جدوى الإجراء الأسلوبي ؛ أى إمكانية أن يكون لهذا الإجراء آثار متعددة مختلفة، كما أنه يترتب عليه كذلك إمكانية توالى المتعلقات

الأسلوبية؛ أى أنه إذا كان النموذج الأول هو (السياق + الإجراء الأسلوبي) فإن هذا الإجراء الأسلوبي يمكن بدوره أن يصبح سياقًا لإجراء آخر يتضاد معه، فيقوم بدور الإجراء المضاد لما قبله والسياق الذي يتضاد معه ما بعده. (٧١: ١٨).

ويرى «ريفاتير» أن السياق لا ينفصل عن الإجراء الأسلوبي، ويتميز بالخواص التالية:

١\_ التلاؤم اللازم، مما لا يحدث بالضرورة بالنسبة للقاعدة.

٢ قابليته الفورية للتحديد، وإمكانية الإمساك به على التو، فليس غامضا ولا مبهما ولا ذاتيا.

٣\_ التنوع، إذ إنه يشكل مجموعة من مظاهر التضاد مع الإجراءات الأسلوبية المتوالية وهذا التنوع هو الذي يوضح لنا السبب في أن وحدة لغوية ما تكتسب تأثيرها الأسلوبي أو تعدله أو تفقده نظرا لوضعها، كما أنه هو الذي يوضح لنا السبب في عدم اعتبار اضطراد القاعدة واقعة أسلوبية بالضرورة، بمثل ما أن التأثير الأسلوبي لا يتوقف دائما على الشذوذ عن القاعدة.

ويعود «ريفاتير» لتعريف السياق الأسلوبي بأنه «نموذج منكسر بعنصر غير متوقع» شارحا أن الأسلوب لا يتمثل إذن في توالى الصور ولا المجازات ولا الإجراءات، وليس «بروزا» مستمرا، بل إن البنية الأسلوبية لنص ما تتحدد بتوالى العناصر الموسومة في مقابل غير الموسومة في مجموعات ثنائية تمثل السياق والإجراء المضاد له الذي لا ينفصل عنه - إذ لا يمكن أن يقوم أحدهما مستقلا عن الآخر - فكل واقعة أسلوبية تشمل بالضرورة سياق وتضادا. من هنا لا يمكن أن نركز فحسب على العناصر المضادة ببساط لأنها عناصر بارزة سهلة الالتقاط في التحليل الأسلوبي، بل لابد أن نفس الاهتهام للعناصر غير الموسومة في مقابلها.

ولنفترض أن هناك قولا أدبيا يحتوى على مجموعة من الملامح التى تربط بين مستوى أو أكثر من مستويات النظام اللغوى فى وحدة بنيوية دلالية ، فلو كانت هذه المجموعة ذات تأثير أسلوبى فإن الذى سيثير هذا التأثير هو عناصر التوقع المحصورة فى أحد أجزائها المكونة لها ، والسياق الأصغر يتكون إذن من الأجزاء الأخرى غير الموسومة ، وينشأ التضاد من مقابلتها للعناصر الأولى غير المتوقعة ، والمجموعة المكونة فى جملتها من : (السياق + التضاد) هى التى تكون الإجراء الأسلوبى .

وعلى هذا فإن خصائص السياق الأصغر الجوهرية عنده هي :

١- أنه يقوم بوظيفة بنيوية كطرف في مجموعة ثنائية تتقابل عناصرها فيها بينها . .

٢\_ وليس لأى من الطرفين تأثير بدون الآخر.

٣- كما أنه محصور مكانيا ومحكوم بعلاقته بهذا الطرف الآخر. وربها كانت مكونات هذا السياق الأصغر كثيرة أو قليلة ، مستمرة أو متقطعة ، إلا أن فاعلية التضاد تتوقف على مدى توقعه ، والإحساس بالتضاد هو الذى يجعلنا نعزل فى المتوالية اللغوية العناصر التى قام التضاد بالنسبة لها وننسب إليها دور السياق ، فالقاعدة تتحدد من خلال الخروج عليها ، والمبدأ نعرفه مما يشذ عنه ، والنموذج يدرك بفضل كسره . ويبدو التوقع متأخرا من خلال وجود غير المتوقع قبله . (٢٨: ١٨٠) .

وينبغى أن نميز بين تأثير الدهشة وعدم التوقع الذى يتسبب فيه ويعد خصيصة إحصائية لنوع مميز من الأحداث. والإحصاء ليس سوى وسيلة لوصف الظاهرة، لكنه ليس أداة لاكتشافها. أما الإجراء الأسلوبي المتمثل في الأحداث فيمكن تصوره بنظرة خاطفة أو توقعه بإلمامة سريعة في قراءة محيطة بالنص مما يضعف من تأثير الدهشة، دون أن ينال من الإحساس بأنه

غير عادى ، هذا الإحساس الذي يترجم إلى مضاعفة الجهد في الانتباه للوصول إلى أقصى درجة من القدرة على حل شفرة النص.

وقد تفيد إعادة القراءة في العون على حل مشكلة اللبس الدلالي في النص، دون أن تعدل من نظام عناصر السياق، فنحن لا نقرأ بترتيب عكسى، بل نقفز إلى الخلف ونبدأ في القراءة من جديد في نفس الاتجاه العادى، وتقوم ذاكرتنا التي تعمل حينئذ بشكل مسبق بتزويدنا ببيانات عها سيحدث مما يحطم الدهشة، لكن لا تلبث أن تعود أمام أنظارنا مرة أخرى بعض الأشكال التي اقتضى نظامها منا إعادة القراءة، مما يجعلها تنطبع في أذهاننا بشكل أعمق مما حدث لدى الدهشة الأولى.

وفى مقابل هذا السياق الأسلوبي الأصغر يحدد «ريفاتير» لونا آخر من السياق الأكبر يتمثل في نموذجين \_ أحدهما:

أ\_ السياق  $\rightarrow$  الإجراء الأسلوبي  $\rightarrow$  السياق.

ويتميز هذا النموذج بالعودة إلى السياق الأول بعد الإجراء الأسلوبي الذي مهد له. والمثل الشائع على ذلك النوع من السياق الأكبر هو إدخال كلمة في السياق غريبة عن الشفرة المستعملة ؛ كأن تقول مشلا في وصف رحلة نهاية الأسبوع «خرجت من منزلي بالمعادي، مصطحبا معي القبيلة، لنقضى يومين على شاطئ الإسكندرية»، فأن تخرج من المنزل في المعادي وتمضى يومين في الإسكندرية هذه شفرة عادية معاصرة يتناسب معها أن تصحب أسرتك أيضا، أما أن تعبر عن هذه الأسرة بأنها «القبيلة» فهي كلمة دخيلة على السياق السابق واللاحق تنتمي لعالم بدوى وعصر ونظام حياة مختلف، مما يجعل لها تأثيرا مضادا للجزء الأول من العبارة الذي يمثل السياق الأصغر الوارد قبل الكلمة الموسومة وهي القبيلة، ثم تستأنف الجملة مسارها في إطار عادى مألوف مما يكون النموذج الأول للسياق الأكبر.

## أما النموذج الآخر فيكون من :

بـالسياق → الإجراء الأسلوبي كنقطة انطلاق لسياق جديد → إجراء أسلوبي. أي أن الإجراء الأسلوبي هنا يولد مجموعة من الإجراءات من نفس الجنس، مشلا بعد إيراد كلمة قبيلة تأتي مجموعة من الكلمات والعبارات الملائمة لها مثل الخيام والأغنام والصحراء وغير ذلك مما يؤدي إلى حالة من إشباع هذا الإجراء الأسلوبي تنتهي بأن تفقد تلك الكلمات قدرتها على التضاد ولا تبرز نقطة معينة في النص \_ الأمر الذي يجعلها تصبح حينئذ مكونا لسياق جديد يمهد بدوره لتضاد آخر.

وقد يتصور في بعض الحالات القصوى ألا يكون الإجراء الأسلوبي تمهيدا لسياق جديد، بل يقوم هو بوظيفة السياق الجديد لإجراء آخر فورى، لكن من الصعب في تقدير «ريفاتير» تحديد هذه الحالة بدقة ؛ إذ إن عملية الإشباع التي تترتب على توالى عناصر الإجراء المتناسبة تنحو عادة إلى إزالة التضاد مما يتطلب مسافة كافية لخلق تضاد جديد. ووظيفة السياق الأكبر التضاد مما يتطلب مسافة كافية التأثير الأسلوبي للإجراء، ويوسع التضاد القائم بينه وبين السياق الأصغر، وهذا هو التأثير الأسلوبي المعتاد الذي ينجم عن كلا النموذجين على السواء.

وهناك ظاهرة تتصل بذلك يطلق عليها «ريفاتير» اسم «الانصباب»، فقد تتجمع العناصر الناجمة عن الإجراءات الأسلوبية ، مما يجعل تأثيرها يعتمد على التوافق بين الجوانب الدلالية والصوتية، وتتراكم حتى تصل إلى نقطة محددة، بحيث يكون كل إجراء أسلوبي منها ـ على استقلاله في ظاهر الأمر ـ جزءا من بنية أكبر تمثل القوة التعبيرية التي تصب فيها جميع الإجراءات المستخدمة.

وهذا الانصباب ذو طبيعة تراكمية، ويمثل السياق الدلالي الذي يحد من تعدد معانى النص ويوضح مقاصد المؤلف، كما أن هذا الانصباب هو

الإجراء الوحيد الذى يمكن أن يوصف بأنه يتم بطريقة واعية ؛ إذ إنه حتى لو كان قد نبت في النص بشكل لاشعورى من المؤلف فإنه لا يلبث أن يدركه على التو عند قراءة ما كتب \_ فلو اقتصر على الاحتفاظ به أو اجتهد في تكوينه فإنه يصبح مثلا للوعى الواضح في استخدام اللغة . ويعد الانصباب أقوى وأعقد أشكال الإجراءات الأسلوبية . ومن المسلم به أنه معيار خصب للتحليل \_ فلو فرض أن القارئ النموذجي قد لاحظ وجود إجراء أسلوبي ما ، لكنه لا يمثل تضادا موسوما مع السياق السابق ، فبوسع الدارس أن يبحث حينئذ عن الانصباب كواقع أسلوبي .

وكثيرا ما ينجم عن خطأ حذف الإجراءات الأسلوبية ألا يستطيع قارئ اليوم استجلاء البروز الأسلوبي للنصوص القديمة، وبوسعه حينئذ أن يعتمد على الانصباب ليكتشف هذا البروز، بتحليل اتجاه الإجراءات الأسلوبية الأخرى وتوقع أن تكون الإجراءات المندثرة مساوقة لنفس التيار، مما يساعده في نهاية الأمر على اكتشافها وتحديدها وجبر حذفها. فالانصباب في الواقع هو العامل الأسلوبي الذي يضمن استمرار نظام التشفير في القصيدة، ولو كانت هناك أجيال من القراء لم تعدد تتبين اتجاه بعض الإجراءات الأسلوبية لأنها فقدت قدرتها على التضاد في النظام اللغوى الجديد، كأن تكون المصطلحات الجديدة أو المستعارة قد فقدت جدتها وطرافتها وصارت من اللغة الأدبية المشتركة فمن المكن أن تظل بعض هذه العناصر محتفظة بفعاليتها كمثير أسلوبي للتعبير يمثل مجموعة الإجراءات التي وضعها المؤلف، ويصبح الانصباب هو وسيلتنا للتعرف على بقيتها التي وضعها المؤلف، ويصبح الانصباب هو وسيلتنا للتعرف على بقيتها

ويحرص «ريفاتير» على التمييز الدقيق بين الوقائع اللغوية والأسلوبية ؟ فقد يقدم لنا الوصف النحوى لوحة دقيقة للغة المؤلف الأدبية ، لكنه لا

يفيدنا في استيضاح العلاقة بين عناصر هذه اللغة الخاصة والقيم الأسلويبة المؤثرة فيها . فمن البديهي أن نحو النص لن ينتج سوى وقائع لغوية ولن يحدد غير وظائفها ، لكنه لن يستطيع تمييز العناصر المهمة في التحليل الأسلوبي ، فقد يصف جميع مواد اللغة المستعملة ، إلا أنه سيعجز عن عزل المحايد عما يؤدى منها دورا أسلوبيا .

ويتمثل الحل عنده في أن يقتصر الشرح على المستوى الأسلوبي فحسب، أي على المستوى الذي يبدو فيه المثير كما شفر في الجملة، وهي علاقة شكلية ثابتة مهما اختلفت تأثيراتها. ومن ناحية أخرى فإنه ما دمنا نترك جانبا مضمون ردود الفعل هذه فهي أحسن معيار للتوصيل إلى تشخيص البواعث الأسلوبية. وما دمنا نضع هذه البواعث في مكانها من متواليات القول يصبح من الممكن لنا أن نقيم توزيعا أسلوبيا يحل محل المقولات النحوية المسبقة. وتتمثل المرحلة الأخيرة في التحليل في تصنيف العناصر التي انتهى إليها البحث طبقا لتشابهها وتوقف بعضها على الآخر، أو حولها محله في توزيعاتها المختلفة.

ومن هنا فإن البنية الأسلوبية التى نصل إليها تتحدد مثل أية ظاهرة لغوية أخرى بعلاقات التقابل فيما بينها، مما يجعل من الممكن حينئذ الوصول إلى أحكام عامة. فمعرفة العلاقات والشروط الضرورية لإنتاج قدر معين من التضاد في نبوع خاص من السياق يتيح لنا فرصة توقع الآثار الأسلوبية وإجراء التحليل الموضوعي الشكلي لها.

فأسلوب العمل الأدبى يمثل طبقا لذلك نظاما من التقابلات التى تقدم تعديلات معبرة، من تكثيف للتمثيل، وتلوين عاطفى، وإيجاء جمالى للعبارة اللغوية، ولعملية التوصيل في حد ذاتها. ووصف نظام «الكلام» في علاقته «باللغة» لا يكفى لكى نمسك بالأسلوب؛ إذ إن هذا الكلام لا يقدم

لنا البنية الخاصة للتأثيرات، تلك التأثيرات التى تدخل فى متواليات الرسالة اللغوية قطيعة تفرض الانتباه للرمز اللغوى فى حد ذاته. وهذه الخصوصية تجعل من الضرورى تصور نظام متميز للأسلوب يختلف عن النظام اللغوى الناقل له. والدليل التجريبي على هذه الخصوصية أن الدارسين قد استطاعوا فى الماضى أن يضعوا قوائم من الإجراءات البلاغية التى تتجاور مع القوائم النحوية، ودون هذه الخصوصية فإن ملامح الأسلوب التى يتلمسها القارئ دائيا بحساسية ـ حتى وإن لم تتضح له بشكل ظاهر ـ يستحيل تمييزها عن بقية الوقائع اللغوية.

فالتحليل الأسلوبي يتجه تأسيسا على ذلك إلى رصد ملامح التضاد والتناسب التي أدى إليها اختيار المؤلف وأبرزها القارئ في إعادة تكوينه للأسلوب، ومن الواضح أن عمليات المقارنة التي يقوم بها القارئ يمكن التعرف من خلالها على المقابلات والوحدات اللافتة للنظر وإن كانت تتم على مستوى جزئي يختلف عن المستوى الذي تتم به بحوث المحلل الأسلوبي، ومعنى هذا أن خاصية الأسلوب تتجسد فيها نتائج المقارنة وما تؤدى إليه من توافقات وتخالفات ذات دلالة معينة عند القارئ، فإذا اطردت هذه الدلالات لدى مجموعة من القراء في إعادة تكوينهم للنص فإن الاحتمال الغالب حينئذ أن تكون تلك العناصر مقصودة بوعي من المؤلف.

ولابد أن نأخذ في اعتبارنا أن ملامح التناسب والتضاد قد تتوحد في النص وتمثل كتلة متناسبة من مظاهر التوافق والتخالف، ففي قصيدة ابن زيدون الشهيرة:

أضحى التنائى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا يصبح التضاد بين التنائى والتدانى وطيب اللقيا والتجافى نموذجا متناسبا من التقابلات المكرورة في النص ، فيتحول التضاد تناسبا بالعلاقة

بغيره، ويصبح الإتيان عقب ذلك بوحدات غير متقابلة ـ أى متناسبة ـ تضادا فى النص . على أن توالى الجمل المتناسبة لا يتحول إلى تضاد سوى بعنصر خارجى يتمثل فى قطع هذا التناسب ودخول خلل عليه فى السياق . وقد استثمر هذه الظاهرة فى تحليلاته القوية الباحث العربى البنيوى الدكتور كال أبو ديب، وخاصة فى كتابه «جدلية الخفاء والتجلى» ووصل بها إلى نتائج باهرة .

ويلاحظ الدارسون أن المبادئ الأسلوبية المتصلة بالتوافق والتخالف، أو التناسب والتضاد، ذات علاقة حميمة بمقولتين أساسيتين في علم الجهال هما الانسجام والتخالف. ويبدو أن المقولة السائدة في النحو هي التوافق، بينها تتميز الحصيلة المعجمية بالتخالف بين الكلهات.

وقد يتسع مفهوم التضاد ليشمل نوعا من التخالف ذى الأهمية الأسلوبية يتجاوز نطاق النص نفسه؛ إذ يتصل ببعض عناصر الموقف، كالتضاد بين ما عرف عن المؤلف وما يقوله، فالجملة الشهيرة التي يقولها «فولتير» في مطلع «كانديد»:

«كل شيء على أحسن وجه في هذا العالم الذي لا يمكن أن يكون هناك أفضل منه» هذه الجملة تتعارض بوضوح مع ما يعرف القارئ المثقف أدبيا عن نظرية «فولتير» الفلسفية ومبادئه الرافضة مما يخلع على الجملة مسحة ساخرة، فالتعارض هنا قائم بين الموقف والنص، ومثل هذه التعارضات تتم على مستويات عديدة في النص الأدبى عادة. ولاشك أن التعرف على الملامح الأسلوبية التي تؤدى إلى تولد المنتج لها وبدور المتلقى في إعادة تكوينها وتمييز مستوياتا كما سبق أن وضحنا في السرسم التفصيلي المرسم التفصيلي .

ويرى بعض الباحثين أن مستويات الوصف الأسلوبي عند مقارنتها

بوجهات النظر العلمية المختلفة فيها يتصل بهذه الظواهر يمكن أن تصور في الجدول التالى:

| التخالف وعدم التوازي | التطابق والتشابه والتوازي | مستوى الظواهر        |
|----------------------|---------------------------|----------------------|
| عدم التوقع، معلومات  | التوقع، تحصيل الحاصل      | نظرية الاتصال        |
| جديدة المفاجأة       | التأكيد                   | علم النفس            |
| التقابل الدلالي إلخ  | التوازي، التكرار إلخ      | علم اللغة            |
| التخالف              | الانسجام                  | علم الجمال وفن الشعر |
| التضاد               | التاسب                    | علم الأسلوب          |

وعندما يقوم القارئ بإعادة تكوين الأسلوب فهو لا يهتم فى بداية الأمر الإ بقطاع أو شريحة محددة من السياق، ومع هذا فإنه يمكن تصور الأسلوب نظريا ووصفه على مستويات مختلفة تتم طبقا لها عمليات التحليل، فإذا أردنا أن ننتقل من الملامح الأسلوبية الدالة المميزة فى سياق معين إلى أسلوب المعمل فى جملته أو أسلوب المؤلف كان علينا أن نقوم بالتجميع الملائم للملامح التي عثرنا عليها ونتبين علاقاتها فيها بينها، دون أن نكتفى بتلك التي تنتهى إليها عملية الاختبار المنهجى فى تجارب تحليل مظاهر التوافق والتخالف. إذ ينبغى أن نستحضر دائها حقيقة مهمة وهى أن الملامح الأسلوبية تتعدد نتائجها وآثارها طبقا لتوظيفها فى سياق، فنموذج التضاد وللموقف الاستبدالي والعصر الأدبى وغير ذلك من العوامل، فقد يُنتج فى وللموقف الاستبدالي والعصر الأدبى وغير ذلك من العوامل، فقد يُنتج فى بعض الحالات تأثيرا غنائيا وينتج فى حالة أخرى تأثيرا ساخرا؛ من هنا لا ينبغى أن نظن أن لكل الملامح الأسلوبية نفس القيمة دائها ؛ ويجب أن نزن

بدقة كل ملمح منها عند محاولة الوصول إلى محصلة أخيرة حتى نستطيع التقدم بتحديد أدبى موثوق بدقته لأساليب العصور والأجناس. (٧٣: ٧٣).

وقد كان لهذه النظرية التى تقدم بها «ريفاتير» منذ عام ١٩٦٠ لتأسيس علم الأسلوب اعتهادا على مقولات التضاد والسياق والانصباب أهمية خاصة في إثراء مجال البحوث الأسلوبية ؛ فقد رفض كها رأيناه مقولة القاعدة الخارجة عن النص لعدم قابليتها للتحديد من جانب ولعدم أهميتها في إبراز الأسلوب بدقة من جانب آخر، ونقل إلى النص نفسه علاقات المقارنة التحليلية ، واعتمد على تصور الأسلوب كها قلنا باعتباره البروز التعبيرى والتأثيرى والجهالي ، واصفا ببدقة كيفية نشوء هذا البروز الأسلوبي في النص ، اعتهادا والجهالي ، واصفا بدقة كيفية نشوء هذا البروز الأسلوبي في النص ، اعتهادا السياقي ؛ ناقبلا عملية المقارنة من المحور الأول كها تتم عادة إلى المحور السياقي ؛ فهو لا ينطلق إذن من التقابل بين وحدة ما قائمة في النص وغيرها من الوحدات العادية الخارجية التي كان يمكن أن تحل محلها ، بل من التضاد بين الوحدات النصية داخل السلسلة الخطية للعبارات اللغوية .

ولاشك أن المبدأ الذى أقامه هذا الباحث لتحليل العناصر اللغوية الفاعلة في سياق النص والمهارسة الفعلية للتأثير الأسلوبي في إطاره يقدم إضافة مهمة للنظرية والبحث الأسلوبيين؛ فعلى أساسه يمكن تمييز أنهاط مختلفة من التضاد ذات تأثير مختلف كذلك. فلم تعد القيمة الأسلوبية ـ كها كانت في الدراسات التقليدية ـ شيئا يضاف إلى الوحدات اللغوية ويزينها؛ كانت في الدراسات التقليدية ـ شيئا يضاف إلى الوحدات اللغوية ويزينها؛ بل أصبحت كامنة في حركة هذه الوحدات وعلاقاتها نفسها. كها أنه من ميزات هذا المنهج أن العناصر التي يتعين علينا رصدها ماثلة في النص ذاته ولا تتوقف على أحكام مسبقة. فهذه النظرية إذن تؤدى إلى وصف مقنع للنص الأدبى من وجهة نظر لغوية ، ورصد واضح للظواهر اللافتة فيه.

بيد أنها تحمل فى ثناياها خطرا لاسد من التنبيه إليه ؛ وهو أنها قد تؤدى إلى المبالغة فى تجسيد أهمية الطواهر اللافتة للنظر، وهى أهمية أسلوبية بطبيعة الحال، بشكل يقصر الأسلوب على الخواص غير المتوقعة والطواهر البارزة فحسب ؛ مما يدفعنا إلى ضرورة البحث عن الجوانب المكملة لهذه النظرية الأسلوبية من خلال دراسة الأبنية ومعدلات تكرارها ودورها فى تكوين الأسلوب بالرغم من أنها غير مفاجئة فى النص ؛ إذ إنها تظل ذات قيمة فى خلقه .

وثمة اعتراض آخر على نظرية «ريفاتير» يتمثل فى أنها تعنى وتنطبق فحسب على النصوص المحدودة فى الحجم؛ مما لا يتمكن معه الباحث من تطبيقها على عمل كبير أو مؤلف بأكمله، وإن كان قد أشار هو نفسه \_ كما رأينا عند الحديث عن الانصباب \_ إلى إمكانية تراكم بعض الخواص الأسلوبية فى النصوص المطولة، مما يؤدى إلى تضافرها على خلق اتجاه معين، وتصبح المرحلة الأخيرة فى التحليل عنده هى تصنيف العناصر التى نحصل عليها طبقا لتشابهها وتحديد علاقات التوقف والتبادل والتوزيع فيها بينها. (٨٩:٧٣).

وقد طبق «ريفاتير» نظريته في التضاد البنيوى على منطقة مهملة في الدراسات الأسلوبية، وهي المتصلة بالعبارات المصكوكة أو «الإكليشيهات» وانتهى إلى نتائج مثمرة في هذا الصدد. فقد كانت البحوث الأسلوبية تنكر في معظمها القيمة التعبيرية لهذه الجمل الجاهزة، وتقتصر على بحث كيفية تجددها وعودة الحياة إلى صورها الميتة. ولكن «ريفاتير» يتخذ موقفا مخالفا لذلك؛ إذ يدعو إلى أن تقتصر الدراسة الأسلوبية على تحليل الوقائع، تاركة للنقد مهمة إصدار الأحكام التقويمية؛ فليس من المهم من المنظور

الأسلوبى أن يثير «الإكليشيه» ردود فعل سيئة ؛ ما دام يثير بعض ردود الفعل ، لأن مزية البنية الأسلوبية هي فرض نفسها على القارئ وانتباهه ، فلو تم تلقى العبارات المصكوكة على هذا الأساس كان من الواجب على الباحث في الأسلوب أن يسأل عن سبب فعاليتها في عملية التوصيل الأدبى .

ويمكن للباحث أن يبدأ من حكم الإدانة الذى يصدر ضد العبارة المصكوكة؛ لأن هذا الحكم ليس سوى تعبير عن التأثير الأسلوبي لذى المتلقى، لكن علينا أن نفرغه من مضمونه الحرفي الذى يتوقف على الذوق والمزاج والطرز العصرية، ونعتبره مجرد مؤشر؛ سواء كان عادلا أو ظالما، يدل على وجود مثير كامن في النص. مما يجعلنا نتبين أننا أمام بنية أسلوبية تلفت النظر إلى صيغة الرسالة اللغوية، لكنها بنية فريدة؛ لأن محتواها المعجمي معروض من قبل، فالإطار الفارغ قد ينظم أى سياق، إلا أن الإطار المليء بشكل مسبق سنتلقاه دائما على أنه قرض واستعارة، وهو قرض مضاد للسياق الذى ينتظم فيه، مما يجعلنا نحدد خواصه الأساسية على هذا الاعتباد.

فالعبارة المصكوكة تمثل أولا قوة تعبيرية حادة ثابتة ؛ إذ إنها تحتوى على نمنوذج الواقعة الأسلوبية التامة ؛ أى تتكون من مجموعة ثنائية مؤلفة من سياق أصغر وعنصر مضاد لهذا السياق . وتضاد الطرفين المكونين لها فل تقابلها وعدم قابليتها للانفصال \_ يجعلها مبتورة وذات تأثير محفوظ . كما أن هذا التأثير يتعزز بالسياق الأكبر الذى أدرجت فيه العبارة المصكوكة نتيجة لعدم قابليتها للانصهار واتضاح بروزها من جميع الجوانب .

وقد يقال عن «الإكليشيه» أو العبارة المصكوكة إنها مستهلكة ؛ وفي هذا محاولة لتطبيق فكرة التقادم والشيخوخة التي تعترى الأشياء والأشخاص والكلمات على النصوص. فإذا كانت الأشياء تستهلك والكلمات تتطور فإن

هذا لا يحدث في النصوص، لأن خواصها تبقى ثابتة ورسالتها تظل قائمة قابلة لأن تبوح بذاتها لمن يأتى لفك شفرتها. وبعض الذين يتحدثون عن استهلاك «الإكليشيه» يتحدثون أيضا عن تجدده؛ هذا التجدد الذي يستهوى اللغويين لأنهم يرون فيه إمكانية دراسة تطور اللغة، كما يستهوى النقاد الذين يعجبهم بصفة خاصة قدرة الكتاب على تحطيم القوالب. لكنه من الملاحظ أن تجديد «الإكليشيه» لا يعنى تحطيمه؛ فمهما كانت عملية التجديد فهى لا يمكن أن تكون شاملة بحيث تمحو كل أثر للقديم وتحول دون التعرف على شكله الأصلى. فالتجديد يتم في إطار النموذج، وتتوقف فاعليته على اختلافه المتفرع عن هذا النموذج، والتجديد لا يعيد طزاجة الأسلوب باستبعاد النموذج الذي يحتوى عليه «الإكليشه»، بل على العكس من ذلك يفترض الإبقاء على هذا النموذج كأحد طرفي التقابل مع العنصر المعلى المعاد.

كذلك نجد أن من خواص «الإكليشيه» أن فعاليته الأسلوبية موجهة ؛ فبينها يلاحظ أن الواقعة الأسلوبية الأصيلة غريبة على سياقها فإن «الإكليشيه» يحيل إلى السياق الأكبر الذي ظهر فيه للمرة الأولى، فيعمل حينئذ كنص مذكور؛ كإشارة لمستوى اجتهاعي أو ثقافى خاص، وينجم التوجيه الأسلوبي إذن من الفرق بين مستوى «الإكليشيه» ومستوى سياقه الجديد، سواء كان أصله أدبيا أو شعبيا.

ويميز «ريفاتير» بين وظيفتين لهذه «الإكليشيهات» أو التعبيرات الجاهزة المصكوكة:

ا ـ فهـى إما أن تقـوم بدور العنصر المكـون في كتابـة المؤلف، وتقـع على نفس مستوى الإجراءات الأسلوبية الأخرى فتصبح مثلها وسيلة للتعبير.

٢ وإما أن يكون «الإكليشيه» موضوعا للتعبير يقدم كسواقع خارجي
 مشار إليه ومنفصل عن كتابة المؤلف.

ففى قيامه بالوظيفة الأولى يؤدى إلى تذكر الجنس الذى ورد منه و إقامة علاقة بينه وبين السياق الجديد بتعارضه مع لغته الأدبية. وفى الحالة الأخرى يصبح «الإكليشيه» تمثيلا مسجلا فى سياق آخر ومستخدما كإجراء تقليدى يمدف إلى إثارة الانتباه للخواص المخالفة لأسلوب المؤلف ولفت النظر إلى نفسية الشخصيات الصادر عنها. وهذا الاستخدام المقلد «للإكليشيه» هو الغالب فى النثر الأدبى، وهو فى كلتا الحالتين ذو قوة تعبيرية كبيرة نتيجة لصيغته النموذجية. (٢١٢ / ١٩٣ / ٢١٢).

وقبل أن نترك البحث في الأسلوب على أساس فكرة الانحراف والتطور الذي لحق بها حتى انتهت إلى التضاد البنيوي، لنتناول المستوى الوظيفي القائم على فكرة الاختيار في التكوين الأسلوبي والضبط الإحصائي لها ؟ يجدر بنا أن نشير إلى الاقتراح الذي قدمه «ريفاتير» لتسمية الوظيفة الشعرية بالوظيفة الأسلوبية.

فهو يرى أن الوظيفة الشعرية تتصل بالجانب اللغوى الذى يصفه علم الأسلوب، وبالرغم من أن كلمة «شعرية» أكثر تحديدا من «جمالية» التى استخدمها «جاكوبسون» في المراحل الأولى مع علماء حلقة «براغ»؛ لأن الوقائع الشعرية توجد في قلب البنية اللغوية، بينما تعد الجمالية شيئا فيها وراء اللغة، بالرغم من ذلك فإنها لا تزال تحصر مجال الموظيفة في نطاق الفن اللغوى، وإذا كان «جاكوبسون» يقول بوضوح «إن علم اللغة عندما يعالج الوظيفة الشعرية فليس بوسعه أن يقتصر على مجال الشعر»؛ لأن الموظيفة الشعرية عنصر مكون في جميع مجالات النشاط اللغوى، وإن اختلفت في الشعرية عنصر مكون في جميع مجالات النشاط اللغوى، وإن اختلفت في كثافتها وتعقيدها من شكل لآخر، فإننا نفترض عند الحديث عن الفن اللغوى أن موضوع التحليل سيتم اختياره طبقا لأحكام جمالية، مما يتعارض مع تصور فكرة الوظيفة.

من هنا يقترح «ريفاتير» إطلاق تسمية الوظيفة الأسلوبية على هذه الوظيفة الشعرية لتشكل جميع الأشكال البسيطة والمعقدة معا. (١٧٨: ١٧٨) لكن المنظور الوظيفي يحتاج إلى شرح موسع مما يقتضى عقد فصل خاص به.

## من الوجهة الوظيفية والإحصائية

يعتمد المفهوم الوظيفى للأسلوب على فكرة قديمة تصوره ابتداء كعملية اختيار واعية أو غير واعية لعناصر لغوية معينة، وتوظيفها عن قصد لإحداث تأثير خاص هو التأثير الأسلوبى؛ إلا أن الكشف عن مدى هذا التوظيف وأبعاده يقتضى من الباحث استخدام وسائل قياس دقيقة تتيح له فرصة التعرف عليه واختباره. وينطلق عندئذ من المبدأ الآتى:

«يعتمد الأسلوب في نص ما على العلاقة القائمة بين معدلات التكرار للعناصر الصوتية والنحوية والمعجمية ، ومعدلات تكرار نفس هذه العناصر في قاعدة متصلة به من ناحية السياق».

على أن ألفتنا لمعدلات التكرار للعناصر اللغوية في سياقات معينة إنها هي جزء من خبرتنا اللغوية المكتسبة لدينا منذ الطفولة ، وعندما نستعمل هذه الخبرة في تحليل نص ما مسموع أو مقروء فإنها تتحول إلى مجموعة من التوقعات المنهمرة المتشابكة التي قد تتحقق أو لا تتحقق . وبهذا فإن معدلات السياقات المناظرة الماضية تصبح في التحليل الأسلوبي احتهالات سياقية حاضرة نوازن بمجموعها النص الماثل أمامنا ، وتتضمن هذه الاحتهالات إحالة آلية على قاعدة مناسبة مشروطة بالخبرة الماضية . مما ينتهي بأنصار هذا الاتجاه في البحث الأسلوبي إلى تحديد مبدأ آخر ينص على أن السلوب نص ما ليس سوى مركب الاحتهالات السياقية لعناصره اللغوية » .

وطبقا لهذا فإن الأسلوب هو مركب معدلات العناصر اللغوية في النص من وجهتين:

أولاهما: لأنه محصلة لأكثر من عنصر لغوى؛ فالكلمة فى نص ما إنها تكتسب دلالتها الأسلوبية من تجاورها مع الكلمات الأخرى، لهذا فإن رصد قوائم غير سياقية بالعناصر المفردة ليست له أية قيمة أسلوبية، وفى القاعدة تبدو نصوص متشابكة متضمنة غالبا لأكثر من جملة واحدة.

والأخرى: لأن دراسة الأسلوب لا ينبغى أن تظل قاصرة على مجموعة من الملاحظات الصوتية والمعجمية والنحوية؛ بل ينبغى أن تعتمد على ملاحظات قائمة على مستويات مختلفة، وإن لا؛ أصبح الأسلوب مجرد تقسيم فرعى لإحدى مراحل التحليل اللغوى؛ فقد نجد مثلا في بحث علمى عن الحيوانات نسبة عالية من معدلات التكرار لكلمات مثل «الظلف» و «الناب» و «القوائم»، وفي بحث آخر عن النبات نسبة عالية لكلمات مثل «الزهرة» و «الساق» و «الأوراق» بالرغم من أنها ينتميان لنفس الأسلوب العلمى، ويتضع لنا هذا بمقارنة مركبات العناصر المكونة على المستويات التى لا تتصل بالمصطلحات الفنية وقياسها بالتالى على قاعدة أخرى تنتمى لسياق مختلف.

فالتحليل الأسلوبي عند أنصار هذا الاتجاه يعتمد على معدلات تكرار العناصر اللغوية في نص معين، ويرتكز عندئذ على الاحتمالات السياقية؛ فلكي نقيس أسلوب مشهد ما من الضروري أن نقارن معدلات عناصره اللغوية في مستوياتها المختلفة مع ملامح نص آخر، أو مجموعة أخرى من النصوص التي تعد قاعدة ذات علاقة محددة في سياقها بالمشهد الذي نحلله.

فلكى نحلل أسلوبيا إحدى قصائد امرئ القيس مثلا بهذا المنهج فإن القاعدة الملائمة ذات العلاقات السياقية المختلفة لابد أن تشمل الشعر الجاهلي وخرياته ووصفياته، وشعر امرئ القيس بأكمله، والقصائد التي تتصل بنفس موضوع القصيدة المحللة في العصور التالية؛ كل ذلك كي نقيم تضادا موسعا يوضح خواص قصيدة امرئ القيس المختارة.

واستخدام مصطلح «السياق» هنا يجعلنا نتفادى الإشارة للعناصر غير اللغوية ؛ إذ إن سياق نص ما يفترض أنه أكثر التزاما بطبيعة التصنيف الموضوعي اللغوى للعناصر الاجتهاعية في التواصل اللغوى . وقد تحدد هذه العلاقات السياقية بطرق مختلفة ، فكل نص أو مشهد يتصل بسياقات متعددة ؛ بعضها يمكن تحديده بطريقة شكلية أو لغوية فنقول مثلا البيتان الأخيران من معلقة امرئ القيس ، أو قصيدة من بحر الطويل . وبعضها الآخر يمكن تحديده على سياق الموقف الذي يشمل المتكلم والمستمع وعلاقاتها وبيئتها . فالسياقات إذن يمكن تحديدها على مستويات مختلفة ، وترصد حينئذ عناصرها المكونة في تصنيفات وجداول متعددة يصعب جمعها وليصور .

ومع ذلك فإن بعض الدارسين من أنصار هذا الاتجاه حاولوا تقديم قائمة من الملامح السياقية كنموذج مؤقت قابل للتعديل يتمثل فيها يأتي:

= السياق النصى، ويشمل:

الإطار اللغوي وهو:

- السياق الصوتى مثل نوعية الصوت وسرعته.

ـ السياق الصرفي

- \_السياق النحوى ، مثل حجم الجمل و تداخلاتها .
  - ـ السياق المعجمي.
  - السياق الخطى والإملائي.

الإطار التركيبي، ويشير إلى:

- ـ بداية الجملة أو الفقرة أو القصيدة أو المسرحية ووسطها ونهايتها .
  - \_علاقة النص بالوحدات النصية القريبة منه.
    - الوزن أو الشكل الأدبي والوضع النمطى.
      - = السياق الخارج عن النص ، ويشمل:
        - \_العصر.
        - \_ نوع القول وجنسه الأدبى .
          - ـ المتكلم أو الكاتب.
          - \_المستمع أو القارئ.
- العلاقة بين المرسل والمتلقى من حيث الجنس والعمر والألفة والتربية والطبقة الاجتماعية وغير ذلك.
  - ـ سياق الموقف والظروف المحيطة به .
    - ـ إيهاءات أو إشارات عضوية .
      - \_اللهجة أو اللغة .

وإذا كانت بعض العناصر المشار إليها في هذه القائمة الأخيرة مشل الخواص الصوتية أو الإيهاءات قد سبق تضمينها في الملامح اللغوية ويراد

التوسع في دراسة ارتباطاتها السياقية فإنه ينبغى حيث أن تحذف من مجال الخواص النصية . (٤٤:٥٤).

أما الأساس التوزيعي لتحديد الأسلوب اعتبادا على معدلات التكرار فإن بعض علماء اللغة قد قدم تحديدات دقيقة له؛ مثل «بلوش» الذي يرى أن أسلوب قول ما هو الرسالة التي تحملها معدلات تكرار التوزيع واحتبالات تحولات خواصه اللغوية، وخاصة عندما تكون مختلفة عن تلك الخواص التي لها نفس الملامح في اللغة في جملتها.

فهذا المنظور يشير إلى أنه بينها يعنى علم اللغة بوصف «الكود» أو الشفرة ، فإن علم الأسلوب يهتم بالفوارق القائمة بين الأقوال المؤلفة اعتهادا على قواعد هذه الشفرة ، فتحليل الأسلوب يتضمن أساسا تحديد وتقويم الأبعاد المختلفة التي تتميز بها تلك الرسائل . واستخدام معدلات التكرار واحتهالات التحول قليل الأهمية بالنسبة لعلم اللغة بينها هو محور علم الأسلوب ، وإذا كانت الوحدة الكبرى بالنسبة لعلم اللغة هي الجملة فإن النص بأكمله هو الوحدة الكبرى بالنسبة لعلم اللغة ما الأسلوب الأسلوب ، وإذا كانت الوحدة الطولية التامة بالنسبة لعلم الأسلوب النسبة لعلم الأسلوب وتحليلاته . (٢٩ : ٢٠ ) .

ويرى باحثون آخرون أن موضوع الوحدة الأسلوبية يتصل بها يطلقون عليه اسم «العامل الأسلوبي» وهو العنصر اللغوى الذي يعتد باستعاله لهدف أدبى في عمل ما، فإذا نظرنا إلى الأسلوب من هذه الوجهة لم يعد مجرد وثيقة نفسية، بل أصبح من المكونات الجوهرية لأى عمل أدبى؛ تلك المكونات التي تقوم بدورها المتميز في بنية العمل من خلال سياقه.

وهذا المنظور الوظيفي لـ الأسلوب يثير أمرين على قدر كبير من الأهمية إذن:

أولهما : ما هو السياق الملائم للدراسة الأسلوبية؟ .

والآخر : ما هي المظاهر الأسلوبية التي يعتد بها؟ .

أما بالنسبة لمشكلة السياق فقد اقترحت أيضا تصنيفات أخرى له غير التى ذكرناها وبعضها يقرب من مفهوم «ريفاتير» السابق وإن كانت أبسط منه. وذلك بالتمييز بين «السياق الأصغر» و «السياق الأكبر» أو المباشر وغير المباشر. وكلاهما يعطينا أساسا صالحا للتحليلات الأسلوبية، ولكل منها مزاياه وصعوباته.

فلو اخترنا سياقا أصغر؛ مثل قصيدة قصيرة أو مشهد محدود فبوسعنا أن ندرس فيه كيفية ترابط الكلمات وتبادلاتها وتوافقاتها، ومن هذا القبيل ما اشتهر في الدراسات الأسلوبية التقليدية على أنه « منهج شرح النصوص». ومن الطبيعي أن تكون هذه السياقات الصغرى من الضيق بحيث لا تسمح بالكشف عن التفضيلات الدالة والمعدلات والتجديدات المهمة، وعندئذ لا نستطيع أن نستخرج منها نتائج تتصل بوظيفة عنصر ما في بنية عمل أكبر.

ومن ناحية أخرى فإننا إذا اخترنا سياقا أكبر فإن فرصتنا في اكتشاف الخواص المسيطرة عليه وقياس مدى تأثيرها على بقية العمل تصبح أعظم، لكن غالبا ما سيغيب عن ناظرنا حينئذ الإطار الواقعى للكلمات وتأثيراتها المتبادلة.

كما أنه إذا وقع اختيارنا على استعمال السياق الأكبر فسرعان ما ستبرز أمامنا مسألة أخرى هى: أين ينبغى وضع الخط الفاصل بين مستويات السياق؟ . وإذا كان اللغويون يتحدثون عن التداخل المتدرج للسياقات المختلفة وعما يترتب عليه من وظائف تتصاعد حتى تصل إلى السياق الثقافى بأكمله ؛ فإننا لابد أن نسأل عن أيها أكثر التصاقا وأكبر فائدة للدراسة الأسلوبية . وتتوقف الإجابة على طبيعة النصوص وأهداف البحث .

وقد حرص «أولمان» مثلا في كتابيه عن «أسلوب القصة الفرنسية»

و«الصورة في الرواية الفرنسية الحديثة» على الالتزام بالسياق المفضل لدى كل مؤلف؛ بحيث أصبحت كل دراسة اختبارا لعنصر أسلوبي في بنية رواية بأكملها. وإذا كان هذا ملائها لدراسة الأدب الروائي فلعله ليس أنسب المناهج في دراسة الأجناس الأدبية الأخرى؛ إذ إن القصيدة الواحدة أو الأقصوصة أو القطعة المسرحية القصيرة لا تكفى عادة لتقديم سياق مناسب لهذا النوع من التحليل.

وقد يجنح الباحث إلى تخطى حدود الأعمال الفردية للعثور على إطار السياق الأكبر؛ وعندئذ نجد معظم الباحثين المتمكنين يفضلون اختيار أسلوب مؤلف معين عبر جميع أعماله، أو مظهر من مظاهر أسلوبه وتتبع تطوره في المراحل المختلفة، وآخرون يرمون إلى ما هو أبعد من ذلك فيحاولون وصف أسلوب مدرسة أدبية أو عصر بأكمله أو جنس أدبى برمته. وكل هذه الأنهاط أنه كلها وسعنا من رقعة البحث فقدنا بالضرورة العمق اللازم، بنفس النسبة التي نكسب بها وضوح الرؤية في الاتساع، وابتعدنا عن الدقة العلمية التي لا نستطيع التأكد منها إلا من خلال منهج تحليل السياق الأصغر.

فالاتجاه الوظيفى فى التحليل الأسلوبى ينبغى أن يقوم بهذا الاختيار ويتحمل نتائجه، ويتحرى بقدر وسعه السبل المؤدية لتعزيز مكاسبها العلمية والتخفيف من وطأة مناطق الضعف فيها، فإذا اختار دراسة النصوص المطولة فبوسعه أن يركز على تحليل عنصر خاص منها مشيرا إلى إمكانية ربطه رأسيا بعناصر أخرى، وإذا استهدف احتضان أسلوب عمل بأكمله أو كاتب فى جميع إنتاجه ـ كها يميل غالبا باحثو الدكتوراه ـ فعليه أن يحاول التخلص من الطابع الآلى الرتيب فى تطبيق بعض المبادئ والمقولات العامة على الكتاب دون تمييز بينهم، ويتفادى أن ينتهى فى بحثه إلى وضع مجموعة من البيانات والقوائم التي يحتاج لمن يستصفيها ويستخلص منها

نتائجها الأخيرة. ولعل هذا هو السبب فى تفضيل الباحثين قصر اهتهامهم على مظهر واحد واختبار وظيفته فى العمل الأدبى أو لدى مؤلف واحد، مما يترك فرصة كافية لقدر أعظم من الأصالة. ولو كان اختيار نقطة النفاذ صائبا فإن البحث يمكن أن يصل مباشرة من خلالها إلى قلب القضية الجهالية للمؤلف؛ على شريطة أن ينبع هذا المظهر من النص نفسه؛ لا أن يفرض عليه من الخارج. لهذا فقد نتذكر ملاحظة «سبتسر» التى لم تفقد حتى الآن ضرورتها إذ يقول:

« يحلو لى أن أقترح كقاعدة عامة لكل أجيال الباحثين في المستقبل ما يلي:

لا تبدأ إطلاقا في الكتابة عن موضوع يتصل بتاريخ الأدب إلا إذا كنت قد قمت بنفسك بإجراء بعض الملاحظات الخاصة عنه، فلو لفتت نظرك نوعية الصورة عند مؤلف معين فاكتب إذن عنها، لكن لا تقل أبدا ببرود: إن هذا المؤلف لم تدرس نوعية الصورة لديه فلأدرسها أنا لسد هذا الفراغ». (١٧٠:٧٤).

وإذا كانت الدراسة المستقصية للأسلوب ينبغى أن تعتمد على اختيار النصوص ذات العلاقات المتبادلة فيها بينها، فإنه يتعين علينا حينئذ أن نعرف ما هى التعبيرات التى تستخدم فى سياق معين وما هو السياق الذى يستخدم فيه هذا التعبير أو ذاك. فلا نكتفى مثلا باختيار الفروق بين مشاهد حوارية من طه حسين وأخرى من نجيب محفوظ ؟ بل يتعين علينا أن ندرس المواقف التى ترد فيها تعبيرات محددة من أعهاهم، وما إذا كانت هذه التعبيرات قد استخدمت فى اللغة الأدبية القديمة أم لا. ويمكن نظريا تبرير أية مقارنات أسلوبية بين كل النصوص، لكن نقطة الانطلاق العملية لتحليل الأسلوب هى اختبار معدلات التكرار للعناصر اللغوية فى سياقات مختلفة تربطها علاقة ما.

فإن كانت شديدة التشابه والقرب من بعضها فإننا نتعرض حينئذ لخطر عدم إمكانية العثور على الملامح الأسلوبية الخبيئة خلف البدائل، ولو كانت العلاقة النصية شديدة البعد فمن الممكن ألا تؤدى المقارنة إلا إلى نتائج تافهة ؛ وبعبارة أخرى فإن المقارنات المبدئية للأسلوب تتزايد صعوبتها كلما كانت نصوصها شديدة التشابه أو بالغة التخالف . (٤٤ : ٥٠).

وبالإضافة لهذه السياقات النصية هناك سياق آخر هو الذى يطلق عليه علياء اللغة اسم «سياق الموقف»، وينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار عند الدراسة الأدبية للأسلوب، فالنص فى نهاية الأمر ليس سوى تعبير يشكل جزءا من عملية اجتهاعية معقدة؛ مما يجعل من الضرورى استحضار الملابسات الشخصية والاجتهاعية واللغوية والأدبية «والأيديولوجية» التى كتب فيها النص؛ ما دمنا نريد أن نجرى عليه اختبارا جادا فى نطاق تحليل أدبى مكتمل، ويطلق بعض الدارسين على استخدام هذه العوامل «موقعة السياق الثقافي للنص». وإذا كان من الشائع القول بأنه لكى نقدر مثلا نصا من القرن السادس عشر ينبغى أن يتقمص الناقد شخصية رجل من معاصرى هذا النص فإن العملية التى نحن بصددها أكثر تعقيدا من ذلك؛ والموقف الثقافي للناقد الذى يحلله كى يتمكن من إبراز العناصر التى تحمل وأيوته. كها أن هذه الموقعة الثقافية ضرورية أيضا للنصوص الحديثة لأنها دائها رؤيته. كها أن هذه الموقعة الثقافية ضرورية أيضا للنصوص الحديثة لأنها دائها تصدر عن مواقف لها ملامحها الخاصة المتفردة.

وبوسعنا للتذكر أن نستجمع بعض الإجراءات التي سبقت الإشارة إليها والمتصلة بهذه الموقعة، ومن أهمها نسبة النص إلى عصره تاريخيا، وإلى لهجته جغرافيا. وإلى نمطه من ناحية المجال والطابع، وإلى الثقل الموروث الذي يخضع له النص في كتابته من ناحية التقاليد التي يتبعها. وربا كان من

الأهمية بمكان أن نتذكر دائها أن بعض الأجناس الأدبية تمكن الكاتب بطريقة خاصة من خلق سياق للموقف داخل النص نفسه، فوعى الجنس الأدبى ــ وخاصة الدرامي والروائي بصيغة المتكلم والنجوى الشخصية ـ يمكن أن يعتبر من هذه العوامل التي تتيح للكاتب أن يجعل انتباهنا يبتعد عن سياق الموقف الواقعي للعمل لحظة توصيله ؟ موقف المتكلم والمستمع وما يحيط بها من ملابسات ، كي يتركز على سياق الموقف الذي يخلقه العمل نفسه.

وعندما نعالج أى جزء من النص فإن هذه الموقعة قد تقتصر لأهدافها الوصفية على عنصر محدد منه يطلق عليه أحيانا «السياق الداخلي المباشر»، لكن كلها تقدم القارئ في العمل الأدبى توافر لديه قدر أعظم من البيانات عن النص يستطيع في ضوئها أن «يموقع» الحوار والنجوى والحدث الدرامي والوصف والكيفية والإشارات الداخلية ؛ مما ينتج لونا من «السياق الداخلي المتراكم» يجعل من الممكن الوصول عند نهاية القراءة إلى تصور «السياق الداخلي الشامل».

وعند الاختبار الأسلوبي لعمل أدبى يمكن أن تستخدم جميع هذه «الموقعات» سواء كانت داخلية في النص أو خارجية عنه كي «نقرأ في اتجاه مستمر وتماسك نصى وبمنظور شمولي كها يقول «ويليك» في نظرية الأدب». (١١٨:٧٣).

وعلى ذلك فإن تحليل الإطار التاريخى واللهجى ضرورى لتحديد مؤشرات المقام فى الدراسة الأسلوبية وضهان موضوعية لغة النص؛ فمروحة الإمكانات اللغوية لعصر من العصور تعد عاملا يحد من حرية اختيار الكاتب لعناصره الأسلوبية فى نفس الوقت الذى تقدم له فيه كثيرا من الفرص الخلاقة. وكل لغة تخضع ببطء لحالة من التغير المستمر يؤثر عليها فى

كل لحظة وعلى جميع المستويات. ومن هنا فإن فرص اختيار الكاتب من المجال التقليدي والإبداعي إنها هي إمكانات للتحول في نشاط فني محكوم ببعض القواعد ومنشئ لبعضها الآخر. مما يجعلها تتغير بالضرورة بمرور الزمن.

وفيها يتعلق بلغة الماضى فإن الكاتب يجد نفسه في موقف خاص ؛ فاللغة الشعرية نادرا ما تتجاور بشكل واضح كها يحدث في بقية الأجناس الأدبية داخل الحدود المعهودة في الاستعهالات اللغوية ؛ إذ إن الشعر \_ ومثله بدرجة أقل بقية الأجناس الأدبية \_ ينجذب عادة نحو هياكل لغوية ماضية ، ولهذا فإننا كي «نموقع» نصا من الوجهة الأسلوبية ينبغي أن نكون على وعي بالإمكانات اللغوية التاريخية التي يعتمد عليها الكاتب . (٤٤ : ١٠٥).

ويتصل بهذا البعد الزمنى قضية الأسلوب وما يترتب عليها من تأثير أدبى؛ ويقصد بتغيير الأسلوب الانتقالى من مجموعة أسلوبية إلى أخرى، مما يقتضى تغيير احتهالات العناصر اللغوية في النص بقياسها بمستوى آخر، فمثلا إذا قرر خطيب الجمعة الذي تعود على الحديث من فوق المنبر بالعربية الفصحى أن يستخدم لهجة عامية مليئة بالأمثال الشعبية والإشارات الدارجة؛ عندئذ تقل لديه احتهالات العناصر العربية الفصحى بالقياس إلى لغته على المنبر، وهو السياق الذي يحكم عملية الانتقال ـ لا بالقياس إلى حديثه في المنزل، ويمثل عندئذ تغييرا في الأسلوب بهدف إحداث تأثير خاص، كما يدخل ممثل هزلي فقرات فصيحة في حديثه العامي للسخرية من تقعر مدرس اللغة العربية مثلا أو للإشارة إلى تغيير في الموقف أو التلميح بشيء معين.

على أنه لا ينبغى أن نخلط بين تغيير الأسلوب من جانب واستخدام المجاز أو اللغة الاستعارية من جانب آخر؛ فهذا الاستخدام يتضمن

تغييرات موضعية على مستوى المعجم تحت ضغط دلالى محدد، لكن دون أن تسمح بإدراجه في مرتبة أسلوبية جديدة إلا إذا ارتفعت معدلات تكرار هذه الأنهاط الاستعارية لدرجة تجعلها تقوم بمهمة المؤشرات الأسلوبية. ولو قامت استعارة معينة بإدخال كلمة من مجموعة أسلوبية بعيدة إلى مجال جديد فإن هذا يعد بمثابة تغيير في الأسلوب، أما إن أخذت الكلمة المستعارة من نفس المجموعة الأسلوبية التي تنتمى إليها بقية عبارات النص فإن هذا لا يحدث أي تغيير في الأسلوب.

وفي كثير من أنهاط النصوص الأدبية ، مشل الدرامية والقصصية ، تستخدم أساليب متنوعة في مشاهد مختلفة ؛ فأسلوب مشهد قصصى مثلا يباين أسلوب الحوار أو النجوى ويلاحظ أن تغييرات الأسلوب يصحبها عادة تغيير في السياق ، وهذا نفس ما نراه في حديث الشخصيات المختلفة على اعتبار أن المتكلم جزء من سياق الحديث . وهذه التنويعات الأسلوبية التي تعود إلى الأدوار الاجتاعية لكل متحدث أو كاتب يطلق عليها على الأسلوب اسم «السجلات» .

كما أنهم يميزون بين الأسلوب واللهجة؛ فإذا كانت لغة العمل الأدبى مثلا خليطا من اللغة المشتركة واللهجة بقصد إحداث تأثير أدبى؛ فإن استخدام اللهجة فحسب في سياق محدد يصبح حينئذ تنويعا أسلوبيا يؤدى تغييره إلى تغيير في الأسلوب، ويمكن عندئذ أن نلاحظ مثلا أن معدلات تكرار الكلمات المحرمة خلقيا أكثر في المشاهد العامية، وأن معدلات تكرار الكلمات المقدسة أكثر في الأحاديث الدينية، وأن اختيار المجموعة الأسلوبية داخل فئة اجتماعية معينة مشروط بالموقف بالمفهوم الذي أشرنا إليه من قبل. (٤٤:٤٤).

ومن الوجهة الوظيفية هناك ثلاثة أبعاد متشابكة يعدها بعض علماء

الأسلوبيات أدوات مهمة لإبراز فروق الاستعمال اللغوى التى لا يمكن التعرف عليها من خلال الفروق التاريخية واللهجية، وهي ما يطلقون عليه المجال والكيفية والطابع.

فمجال القول لنص معين يتعلق بموضوعه وبالملامح اللغوية التي يمكن أن تترابط معه، ويصبح من الواضح أن نصاغير أدبى من نوع معين يهارس فيه المجال تأثيرا بارزا على تركيبه النحوى ومكوناته المعجمية وخاصة إذا كان هذا المجال ذا طبيعة «تكنيكية». وحيث إن الفنان حر في الاعتهاد على كل عبالات القول الممكنة فإنه قد يعمد في بعض الأحوال إلى استخدام الوسائل اللغوية المتصلة بمجالات متخصصة لأهداف درامية أو شعرية أو استشارية، وربها نحتاج إلى تطبيق هذا البعد في اختبار اللغة الأدبية، وفي النصوص المطولة قد يحدث تنويع في مجالات القول عما يترتب عليه نتائج لغوية.

أما كيفية القول فهى البعد الذي يتصل بالفروق اللغوية الناجمة عن الاختلاف بين قول منطوق وآخر مكتوب؛ فكل قول مكتوب يمكن أن يصبح منطوقا، لكن ينبغى أن نلاحظ أن القول المنطوق يحتوى بطبيعته على جملة من الخصائص التي لا تتمشل في القول المكتوب، ولا تقتصر هذه الفوارق على مجرد الاختلاف بين المادة الخطية والصوتية، لكنها تتعدى ذلك إلى المستوى النحوى والمعجمى، ويمكن أن يقال إنها نتيجة للاختلاف بين المواقف التي يتعين على اللغة المنطوقة والمكتوبة أن تؤدى وظائفها فيها والتقاليد المرتبطة بها. وربها يقصد الفنان الأديب إلى أن يكون ما يكتبه قابلا للقراءة كأنه مقول شفويا، وذلك لإحداث انطباع اللغة المكتوبة، كما يمكن أن يقصد إلى أن يصبح عمله مقروءا كما لو كان نجوى منطوقة بصوت مسموع، أو في حالة الكاتب المسرحي الذي يكتب وهو على يقين – أو على

أمل - أن تعرض مسرحيته شفويا، كما أن الشاعر قد يكون على وعى ببعض الخواص المتمثلة فى النطق، ولا يعنى هذا أنه فى جميع الأحوال المذكبورة لا يمكن أن تحتوى اللغة على بعض الخواص العفوية للغة المنطوقة، فلابد أن يكون هناك عموما بعض العناصر الكافية كى تعطى انطباعا بالقول المنطوق. وفى حالة الشعر فإن تنظيم اللغة يخضع جزئيا لبعض المؤشرات الممكنة للغة المنطوقة؛ وخاصة ذات الطابع الصوتى. وشخصيات المسرح والرواية لا يمكن أن تتحدث مثل الناس الواقعيين تماما؛ ولو حدث هذا اللغوية الكيفية التى استخدمها المؤلف ليترك لدينا هذا الانطباع، أما فى الرواية فبوسعه إذا رغب أن يستخدم ببساطة الوسائل الخطية من فصلات أو السارات إملائية للتمييز بين الحوار والسرد. ومن ناحية أخرى يمكنه أن ينتقى من شبكة كبيرة من العناصر الخطية والمعجمية والنحوية ما يتلاءم مع مقصده. أما درجة التنويع والتحول الكيفى الماثلة فى العمل فهى تتوقف على مقاصد المؤلف.

وطابع المقال هو الذي يتعلق بمدى الصبغة الشكلية التي تعكسها اللغة في الموقف، ويتوقف عموما على العلاقة القائمة بين المتحدث أو الكاتب من جانب والمستمع أو القارئ من جانب آخر. على أن هذا البعد ينبغى أن ينظر إليه على أنه عملية مستمرة لا يمكن تحديد النقاط الواقعة بين أقصى طرفيه من الشكلية التامة إلى انعدام الشكلية. ومع هذا فإن المتحدثين الأصليين بأية لغة يدركون أن الدرجات المختلفة لهذا السلم معلمة بفوارق لغوية. وتستخدم تغييرات الطابع من رسمى إلى غير رسمى في لغة الأدب لإنتاج تأثيرات معينة؛ فعندما يختار الروائي أو الشاعر طابعا معينا بهدف تحديد علاقته بالقارئ فإنه يترتب على ذلك نتائج لغوية محددة. أو بعبارة أخرى يمكن القول بأن الذي يحدد طابع القول بالنسبة للقارئ هو بعض

الخصائص اللغوية المتمثلة في النص ؛ فالقص بضمير المتكلم ينزع عادة إلى حمل اللغة نحو الجانب غير الرسمى أكثر مما يفعله القصص بلسان الغائب. من هنا يصبح تغيير الطابع في الحوار انعكاسا لتحول العلاقات بين الشخصيات في المسرحية أو الرواية ؛ إذ إن طابع القول محكوم بالموقف والمقام ، والمؤشرات اللغوية التي تتميز بها كل درجة من درجات هذا الطابع يمكن استخدامها لإثارة مواقف وتحديد علاقات معينة .

ويلاحظ أن هذه الأبعاد الثلاثة ... وهي المجال والكيفية والطابع .. ذات علاقة متبادلة ويؤثر بعضها في البعض الآخر؛ إذ إن هذا اللون المعين أو ذاك من مجالات القول يشتد ارتباطه بهذه الكيفية أو تلك، وتغيير الكيفية يصحبه عادة تغيير الطابع أو بالعكس. فإذا أخذنا في الاعتبار هذه العلاقة المتبادلة فإن أبعاد الاختلاف يمكن تطبيقها بشكل مثمر؛ حيث تعطى نتائج جيدة بالإضافة إلى الاعتبارات التاريخية أو اللهجة عند موقعة النص بجملته أو تفاصيله ؛ مما يؤدى إلى عدم استبعاد بعض المؤثرات المهمة الناجمة عن لغة النص أو تفادى التفسير الخاطئ لها ؛ فإذا كانت شبكة الاحتمالات الواردة أمام الكاتب تشمل بالقوة كل إمكانات اللغة فبوسعنا أن نرى عندئذ بوضوح «المناطق» التي اختارها في كل حالة من حالاته ، ودرجة توفيقه في توظيفها . (٤٤ : ١٠٨).

وتأسيسا على ذلك يرى علماء الأسلوب أنه من الضرورى عند إجراء موقعة النص؛ باستخدام القواعد المحددة لربطه بعصره ولهجته ومجاله وكيفيته وطابعه، والتأكد من كل ذلك عن طرق المؤشرات اللغوية المحددة؛ من الضرورى عندئذ مقارنة النص بغيره من النصوص المشابهة له؛ إذ إن هذا هو الذى يجعلنا نستوضح عن طريق التقابل ما إذا كان يتضمن عناصر فريدة أم لا، وبهذا فإن الخطر المتمثل في أن نولي الطبيعة المميزة للنص أهمية

مبالغا فيها يصبح خطرا محصورا بفضل التصحيح الذي يتم للتأويلات الشخصية المفرطة للعناصر اللغوية. هذا الإجراء يسمح لنا أيضا بمقابلة العناصر الفريدة بالعناصر المشتركة بشكل يجعلها تندرج في عملية جدلية عامة تستجيب بوضوح لحاجتنا إلى الكشف عن أسلوب النص.

وعندما نقوم بهذه الإجراءات بشكل دقيق فإن الاحتمال الغالب عندئذ أن الأمر لمن يتوقف على مجرد تطوير الفرض الأول وتنميته، بمل ستبرز بعض العناصر والهياكل لأوضاع لغوية تستحق أن تبحث على ضوء الوصف الذى يوضح الخواص الحميمة لأسلوب النص، وبهذا فإن مركز الاهتمام سينتقل إلى وضع عناصر النص فى علاقته مع قواعد الاستعمال، واختبار هياكل الاختيار فيه من منظور تفردها المتميز، مما يجعل العناصر المختارة بهذه الطريقة مجالا للبحث المعتمد على وصف الاختيارات، دون أن نغفل لحظة واحدة عن أن هذه العناصر تشكل كلا معقدا وأن الاختبار التفصيلي لها قد يؤدى إلى ضرورة عناصر أخرى متعلقة بها، وأن المستويات المعجمية والنحوية والصوتية والإملائية ينبغى أن تشترك بدورها فى هذه الإجراءات.

وبينها يمكن أن يعتمد التشخيص الأسلوبي على اختيار عنصر لغوى أو أكثر في النص كدليل كاف على تفرده فإن الشرح الشامل والواضح للأسلوب يحتاج إلى عرض أكثر تشابكا وتعقيدا لجملة العناصر المترابطة، ولو كان المطلوب فحسب إنها هو مجرد دليل واضح على نسبة النص إلى مؤلف معين فإنه من الممكن عندئذ استخدام حاسب "إليكتروني" للتحديد الكمى لدرجة كثافة النص ومعدلات تكرار هذه العناصر اللغوية المتميزة فيه، لكننا سنصل في هذه الحالة إلى تشخيص لبعض الأغراض، لا لوصف كامل له، بل ربها كانت العناصر المختارة لهذا الغرض ليست بذات قيمة في دلالتها على الخواص الأدبية والفنية للنص، كها أنه بوسعنا أن نتحدث عن

أسلوب كاتب معين مشيرين ببساطة إلى تفضيله لبعض الكلمات أو تكراره لبنية بعض الفقرات ؛ بيد أن معظم الباحثين الآن يرون أن سر الأسلوب لا يكمن مطلقا في عنصر واحد مسيطر على ما عداه ، بل العكس من ذلك يحتاج الوصف المتأنى إلى أن يأخذ في اعتباره العلاقات القائمة بين مختلف الأجزاء . ويقارن بين مجموعة هذه العلاقات ، مع الأخذ في الاعتبار أن أي عنصر من النص له دلالة خاصة قد تتغير في علاقته بنظام آخر . كما أن طبيعة العناصر اللغوية التي يفترض أنها دالة هي التي تحدد النظام أو المظهر الذي ينبغي وصفه .

وإذا كان كل ملمح لغوى يمكن أن يكون ذا دلالة أسلوبية ؛ مما يستحيل معه أن نقدم قائمة مفصلة بجميع الملامح اللغوية الشكلية للنص فإن بوسعنا على سبيل المثال أن نعرض لبعض المستويات المتشابكة ذات الدلالة الأسلوبية في النصوص المختلفة ؛ وخاصة تلك التي كثيرا ما لوحظت في جملتها دون أن يتم تحليلها بشكل مفصل ، وتأتي في الدرجة الأولى منها العناصر النحوية بالرغم من أنها عولجت بشكل عام وبطريقة مجازية أحيانا . إلا أن التصورات المتصلة بالتعقيد اللغوى بطريقة قياسية موضوعية وإن كان من الممكن وصفها بالمصطلح النحوى والمعجمي دون حاجة إلى التحديد الكمي الدقيق ؛ إذ إن هناك مستويات كثيرة للتعقيد ونهاذج متعددة منه ، كما أن هناك درجات متفاوتة من أنهاط البساطة . فالجمل الطويلة لا تحدث دائها انطباعا بالتعقيد ، أو انطباعا بها يمكن أن يسمى كثافة النسج ، ومن حسن الحظ أن هذا النسيج اللغوى يمكن تحليله الآن واختباره بفضل الوصف النحوى ، طالما أتاحت لنا المراتب النحوية ودرجات استخدامها فرصة تحديد الأنهاط المختلفة للتعقيد والكثافة في مستويات متعددة داخل فرصة تحديد الأنهاط المختلفة للتعقيد والكثافة في مستويات متعددة داخل واطر الهياكل البنيوية التي تقدمها لنا الوحدات المنتظمة في مراتب متدرجة .

على أن التأثيرات النحوية في الشعر لا تشمل فحسب تعقيدات الجملة ومعدلاتها؛ بل تشمل أيضا أشكال اللبس النحوى المتمثلة فيها؛ وإذا كانت أشكال اللبس المعجمي قد حظيت منذ وقت طويل بالاعتراف والتحليل عند دراسة المجاز والبديع وأنهاط الصور الأخرى فإنه من الضرورى أن نلاحظ عدم اقتصار اللبس على هذا الجانب المعجمي؛ فتركيب الجملة الشعرية ونتائجه الأسلوبية مما يستحق عناية أعظم مما أولى له حتى الآن؛ وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن بيت الشعر يشمل مجموعة مزدوجة من الوحدات: وحدات كل بيت ومقطع شعرى، والوحدات النحوية وغالبا ما تستخدم إحدى هاتين المجموعتين في مقابل الأخرى؛ بنفس الطريقة التي نجد فيها أن هياكل الوزن تستخدم على المستوى الصوتى في مقابل المنوية والعروضية استخدام إمكانات التركيب المتاحة ثم إتباعها بمفاجأة النحوية والعروضية استخدام إمكانات التركيب المتاحة ثم إتباعها بمفاجأة تركيبية؛ مما يجعل من الممكن تعايش الهياكل التركيبية البديلة ويساعد على تركيبية؛ هما يجعل من الممكن تعايش الهياكل التركيبية البديلة ويساعد على تكثيف النص.

أما في المسرح والرواية فإن الاختلاف بين الحوار والنجوى والسرد وتعدد الشخصيات يتم عادة بوسائل نحوية وبمساعدة عناصر معجمية وخطية تعزز الفوارق وتبرزها. فالنجوى الداخلية في «عوليس» «لجيمس جويس» مثلا يشار إليها عادة إما بتركيب غير تام وإما بتركيب غير منقوط، والوسيلة الغالبة عند نجيب محفوظ للانتقال من السرد إلى النجوى هي الالتفات المفاجئ مع استخدام النقط أو إغفالها في بعض الحالات المكثفة المتوترة. وعلى البحوث التركيبية التي تعنى بهذا الجانب في الـوصف التفصيلي للأسلوب أن توازن نتائجها وتقارنها بها يستخلص من الملاحظة المتأنية للمعجم وللقيم الصوتية للنصوص المدروسة، إذ إن النحو ما هو إلا تراكم تركيبي لهذه المستويات وتوظيف لمحصلتها الأخيرة.

ويطلق بعض العلماء على الملامح الأسلوبية ذات الدلالة اسم «المؤشرات الأسلوبية » ويعرفونها بأنها «تلك العناصر اللغوية التى تظهر فقط فى مجموعة سياقية محددة ؛ بنسب تتفاوت فى معدلاتها كثرة وقلة من حال إلى أخرى» . (٤٤ : ٥٢).

ومعنى هذا أن المؤشرات الأسلوبية هى العناصر اللغوية المشروطة بسياق النصوص، أما العناصر الأخرى التى لا تقوم بدور المؤشرات فهى محايدة ولا دلالة لها ؛ مما يجعلها تظهر في سياقات مختلفة بمعدلات تتفاوت بشكل واضح دون وظيفة محددة .

ويتمثل الأسلوب عند هؤلاء العلماء إذن في الهيكل الاختياري الذي يتكون من مجموعة العناصر الممكنة في لغة معينة عندما تقوم بدور المؤشر؛ على اعتبار أن هناك أنهاطا مختلفة من الاختيار؛ فالرفض التام لعنصر ممكن؛ أو الإصرار الحتمى على إيراد عنصر ممكن باستمرار في مكان آخر ، يشكلان ملامح أسلوبية ، كذلك المستويات المختلفة لإيراد العناصر بمعدلات معينة مع استبعاد العناصر الأخرى ، كل هذا يمثل أنهاطا من الاختيار يتحدد الأسلوب على أساسها .

وعلى هذا الضوء فإن بعض تكرارات العناصر اللغوية تكتسب أحيانا قيمة المؤشر الأسلوبي، مشل عبارات القسم واللعنة التي يتفوه بها جندى مثلا، أو عبارات الحوقلة والتعويذ التي تترى على لسان شيوخنا في القرى المصرية مما يدخل تيارا من العناصر الموسومة ذات الدلالة الأسلوبية على فقرات لو لم تكن تحتوى على هذه العناصر لأصبحت محايدة، ويعد بالتالى من قبيل المؤشر. وغنى عن البيان أن فكرة المؤشر ـ مثلها في ذلك مشل بقية الأفكار الوظيفية التي نعالجها في هذا الفصل على ما في ذلك من بعض

التكرار ــ ترتبط بطبيعة الحال بتصور الأسلوب على أنه اختيار. فالاختيار الأسلوبي يتضمن أو يقتضى اختيار المؤشرات الدالة، بينها ينصب الاختيار غير الأسلوبي على العناصر المحايدة وكلها يمكن أن تظهر في السياق المشار إليه داخل أسلوب ممكن ؛ فالاختيار غير الأسلوبي اختيار حرسياقيا، بينها الاختيار الأسلوبي اختيار مشروط. ومن الوجهة العملية نجد أن معظم التعبيرات مكونة من مؤشرات أسلوبية وعناصر أحرى محايدة في نفس الوقت.

ونتيجة لذلك فإن تحديد المؤشر الأسلوبي يجعلنا في غير حاجة إلى تأكيد أن الأسلوب اختيار؛ إذ لا يعدو حينئذ أن يكون استعمال المؤشرات المشروطة بالسياق، ولعل إدخال فكرة المؤشر على تعريف الأسلوب الذي قدمناه مؤخرا باعتباره هيكلا من الاحتمالات السياقية كان كافيا ليجعل من الممكن التمييز بين الاختيار الأسلوبي والاختيار غير الأسلوبي.

وعندما يتصدى هؤلاء الباحثون لإقامة نموذج للأسلوب تأسيسا على فكرة الاختيار فإنهم يضطرون إلى أن يدخلوا في حسابهم نوعا آخر من الاختيار يسمونه «الاختيار التبادلي» أي اختيار دلالة ما لهذا التعبير أو ذاك؛ أي لهذا الذي نريد التعبير عنه من خلال مثير غير لغوى، وهذا الاختيار التبادلي يعنى بالتالي تحديد ما يريد شخص ما أن ينقله في رسالته اللغوية؛ فعند تشفيرها يستطيع المرسل أن يستعمل مؤشرات أسلوبية أو عناصر معايدة. فإذا أحصينا الآن أشكال الاختيار وجدناها أربعة تمثل أنهاطا أو مستويات مختلفة هي: التبادلية والنحوية والأسلوبية والمحايدة، وتكون بالتأكيد سلسلة متراكبة بشكل أو بآخر، ويوزع بعض الباحثين هذه المظاهر المتتالية للاختيار على النموذج المرسوم في المخطط الآتي:

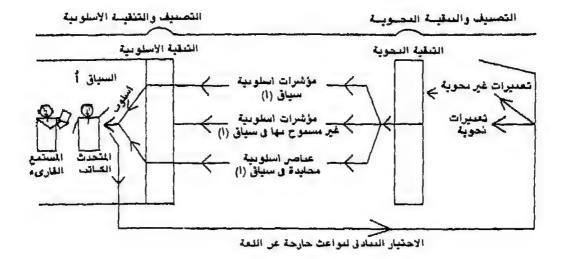

ويلاحظ على هذا التخطيط أن المتحدث أو الكاتب؟ مثلها في ذلك مثل المستمع أو القارئ يعدان جزءا من السياق (أ) نتيجة لبواعث خارجة عن اللغة. فالمتحدث يريد أن ينقل رسالة للمستمع ؟ هذه الرسالة يتم تشفيرها ولا طبقا لقواعد النحو، فلا يعبر هذه المصفاة الأولى سوى العناصر لنحوية، أما العناصر غير النحوية فيتم تنقية هذه العناصر النحوية اسلوبيا على التوالى بفضل المعايير التي يحددها السياق (أ). وفي هذه المصفاة الثانية تمر كل العناصر الأسلوبية المحايدة كها تمر المؤشرات المشروطة بالسياق (أ)، لكن لا تمر المؤشرات التي لا تتواءم معه. وعلى هذا فإن العناصر المصفاة نحويا وأسلوبيا هي وحدها التي تدخل في أسلوب المتكلم وتشترك في صياغته. فإذا ما استطعنا أن نقارن المؤشرات الأسلوبية في عدد كاف من

النصوص بتلك المؤشرات الأخرى الماثلة فى عدد مناسب من القواعد العامة المختارة جيدا، وإذا ما استطعنا أن نوسع مجالات العمل فى النصوص المختارة أمكن حينئذ أن نصوغ مواصفات ومراتب أسلوبية على قدر عال من العمومية والفعالية معا، وأن نتقدم من مبادئ دقيقة إلى أخرى أعم بشكل يسمح لنا بتحليل تدريجي ووصف مفصل لمشاهد من أعمال فردية تنتهى بنا إلى نصوص كاملة ومراتب أسلوبية منتظمة شاملة . (٤٤ : ٥٣/٥٥).

وتأسيسا على هذا فإن مجموعة المؤشرات الأسلوبية التى يلتقى فيها عدد كبير من النصوص في إطار شبكة من السياقات المتصلة ببعضها وإن كانت مختلفة فيها بينها - تكون جملة من المبادئ الأسلوبية الأولى ، بحيث يصبح تحليل أكبر قدر من النصوص التى تغطى ملامح الهيكل العام للغة ما كافيا في نتائجه لتحديد الأساليب الأساسية لهذه اللغة ، ويصبح من الميسور تصنيفها وتعريفها بمصطلحات تشير إلى مراتبها النصية المهمة أو مؤشراتها الأسلوبية . ففي الإنجليزية مثلا أشار بعض الباحثين إلى أن هناك خس صيغ أساسية هي الجامدة والشكلية والاستشارية والعفوية والحميمة تمثل في تقديرهم المراتب الأسلوبية الأولى للإنجليزية . كما يلاحظون أن المراتب الكلاسيكية التي تميز بين ثلاثة مستويات للأسلوب وهي : الخطير السامي والمتوسط والوضيع قد لاقت نجاحا كبيرا خلال عصور طويلة بفضل ارتباطها الوثيق بالتقاليد الأدبية التي تسمح فحسب بمراتب أولية ثلاث للنصوص ؛ تلك المراتب التي تلخصت أهم معالمها في عجلة «فرجيل» الشهيرة كما سنشرح فيا بعد .

وتوافق المجموعات الأسلوبية في إطار مشهد محدد من نص معين هو الذي يجعلنا نعيد النظر نقديا في المعايير التي قامت عليها تشكيلات هذه المجموعات. ولو كان المنهج دقيقا لاتضح منه حينئذ أن تلاقى هذه

المجموعات إنها هو نتيجة لخلط الأساليب. ولو أظهر التحليل التالى أن كل مجموعة منها تستعمل بانتظام في أجزاء معينة من النص لأشار هذا إلى حدوث تغيير أو أكثر في الأسلوب.

وخلاصة الأمر أن العناصر اللغوية المشروطة بسياق النص تقوم بوظيفتها كمؤشرات أسلوبية عندما تظهر في نفس هذا النص وتشكل مجموعته الأسلوبية ، فإذا تكررت المجموعات الأسلوبية في عدد كاف من النصوص ذات العلاقات المتواشجة فإنها تشكل بدورها مجموعة أسلوبية كبرى ، مما يجعلها تنتمى لنفس الأسلوب . وتتكون المؤشرات الأسلوبية من الاتجاهات المعززة بالإحصاء ، كما تتكون أيضا من العناصر المتفارقة التي يرفض بعضها الاجتماع مع الآخر.

وإذا كان مقياس المؤشرات الأسلوبية كافيا في إجراء التحليل اللغوى لدود فعله للنصوص فإنه يستكمل بمعيار آخر يتمشل في التحليل السلوكي لردود فعله وتأثيراته على القراء، ويستخدم بعض الباحثين مجموعات من الحروف المختصرة يرمزون بها للجوانب المختلفة في الدراسات الأسلوبية؛ فالرمز (أل) يعادل الأسلوب اللغوي؛ أي التحليل الإحصائي والتوزيعي للعناصر اللغوية، بينها يدل الرمز (أس) على الأسلوب السلوكي. والإجراء الأول يقتضي البدء بدراسة نص محدد بمعايير لغوية، ويصبح من السهل حينئذ دراسة النص بمقارنته بقاعدة محددة ومحصورة. وتتمثل هذه الدراسة ـ كها أشرنا مرارا ـ في التحليل اللغوي لكيفية وكمية توزيع الملامح المتميزة. والانتقال من ذلك إلى تحديد الملامح التي يحتمل أن تكون لها وظيفة أسلوبية تتجاوز مجرد الوظيفة النحوية وهي المؤشرات.

على أن القدرة على توقع ما يتجاوز حدود النص المدروس تتوقف على دقة الأسلوب اللغوى واتساع المادة والعلاقة النصية بين المشهد الأصلى والمادة

المفتوحة التى ينطبق عليها هذا التوقع، وعندئذ يمكن أن نقترب من التحليل السلوكى للأسلوب من خلال ما يقوله النقاد عن ردود الفعل تجاه النص لدى من تجرى عليهم تجارب التذوق الأدبى، ويستحسن لهذه التجارب أن تجرى على دارسين جامعيين أجانب عن اللغة عارفين بها ليقظة حساسيتهم تجاهها. أو على بعض مدرسى المرحلة الإعدادية والثانوية، ويبدو أن كثيرا من جوانب المظهر السلوكى للأسلوب يمكن أن تتضح باستخدام التكنيك النفسى والنفسى الاجتهاعى، بها فى ذلك تلك الجوانب التى تتضمن تصنيفا للدرجات وتحليلا للعوامل.

وإذا كان هدف التحليل اللغوى للأسلوب هو وصف العناصر الأسلوبية فإن هدف التحليل السلوكي هو دراسة نهاذج ردود الفعل المقبولة تجاه المثيرات اللغوية وتقديم هياكل منظمة للسلوك متعلقة بالمثير ورد الفعل وينبغي أن نبرز حقيقة مهمة وهي أن كلا من الدراسة الأسلوبية ودراسة التأثيرات الأدبية التي يقوم بها النقد له مجاله المتميز عند أنصار هذا الاتجاه السلوكي؛ إذ إن كل تعبير له أسلوب محدد طبقا للاحتهالات النصية السياقية ومع أن هناك كثيرا من التعبيرات التي لا تعدو أن تكون مجرد نوع من الأدب الردىء ، وإن كانت المشكلة هنا تتمثل في صعوبة التمييز بين التأثيرات الأدبية لتعبير ما وما هي مشروطة به في السياق من تأثيرات الموبية . ويتوقف على الجهود التي تبذل في هذا الصدد توضيح الموقف العلمي والتعليمي بين علمي الأسلوب والنقد واستخدام مقولات كل منها في إثراء الآخر، والإفادة من الطابع التجريبي للأول لضبط المعايير الجمالية في إثراء الآخر، عا يقودنا إلى الحديث عن أهم أدوات هذا الطابع التجريبي وهي لاتكنيك» الإحصاء في استخداماته الأسلوبية والشروط المتعلقة بذلك .

ففى مقابل الإجراءات التقليدية التي تعتمد على التذوق الشخصى في وصف الأسلوب تقوم الاتجاهات الحديثة على الوصف الموضوعي والقياس

الكمى الذى يستخدم إجراءات التحليل الإحصائى والرياضى، وهى تنطلق فى مجملها من تعريف محدد للأسلوب يشرحه أحد أنصار هذا الاتجاه بقوله: إننا نعتد بمفهوم الأسلوب كما عرفه المتخصصون اعتمادا على التصور الرياضى باعتباره المجموع الشامل للبيانات القابلة للالتقاط والتحديد الكمى فى بنية النص الشكلية . (٧٣: ٧٣) .

وعندما يتصور الأسلوب على أنه محصلة معدلات تكرار الوحدات اللغوية القابل للتحديد الشكلى في صياغة النص فإن هذه الوحدات يمكن بطبيعة الحال إحصاؤها وإخضاعها لعمليات رياضية دقيقة، وقد تمخضت الدراسات الأسلوبية الأخيرة في الغرب عن حصيلة وفيرة من هذه البحوث، ويتجه كثير منها إلى تحليل العلاقة بين المفردات ومعدلات تكرارها، وإلى الدراسة الكمية لأطوال الكلمات والجمل؛ فيقيس بعضهم متوسط طول الحرف ومعدل الكلمات فيها ومتوسط طول الكلمات ومعدل المقاطع والحروف المكونة لها ليخلص من ذلك إلى وضع رسم بياني لكل نص يتضح منه قيمة متوسط عدد الكلمات المكونة للجمل في الشق الأيمن؛ بحيث يمكن وضع كل نص على النقطة المحددة لخواصه في الرسم البياني، مما ينجم عنه توزيع النقط على المستويات المختلفة طبقا لنوعين متميزين من ينجم عنه توزيع النقط على المستويات المختلفة طبقا لنوعين متميزين من الكتابة: أحدهما النثر الإبداعي الأدبي والآخر يشمل بقية ألوان الكتابة.

وقد بحث آخرون بهذا المنهج التجريبي الإحصائي الفوارق الميزة للكتاب والمؤلفين بغية التوضيح البياني لخصائصهم الأسلوبية بطريقة شكلية موضوعية ، من ذلك ما قام به «زمب Zemp» من وضع ما أطلق عليه «المتر الأسلوبي» ويتمثل في عدّ كلهات النص وتصنيفها ووضعها على شكل نجمة تمثل متوسطها مما ينتج أبنية خطية مختلفة من نص يمكن مقارنتها فيا بينها اختلافات الكتاب طبقا لها ، وتتمثل في أضلاع النجمة

المثمنة أنواع الكلمات طبقا لكل لغة ويقترح هذا الباحث أن توزع على النحو الآتى:

۱\_أسماء ٢\_ضمائر ٣\_نعوت ٤\_أفعال ٥\_ظروف زمان ومكان ٢\_ حروف جر ٧\_أدوات الوصل ٨\_أدوات الشرط.

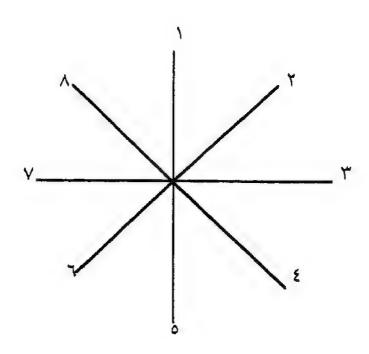

وقد أدت الدراسة التطبيقية لأساليب بعض الكتاب الفرنسين طبقا لهذه الإجراءات إلى التوصل إلى رسم الأشكال البيانية التالية لأعمالهم، وإن كان ذلك يعتبر المرحلة الأولى التي لابد أن تعقبها بعد ذلك محاولة لتفسير هذه الرسوم واستخلاص دلالتها الجمالية وقيمتها الأدبية فيها بعد:

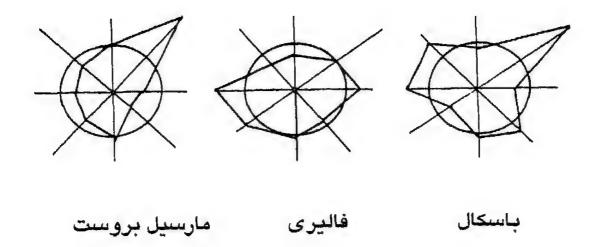

وقد بدأت بعض الدراسات الإحصائية الأسلوبية في الاعتداد إلى جانب ذلك بالظواهر النحوية، فأخذت تقيس مثلا نسبة الأفعال للصفات ومعدلاتها بالنسبة لعدد الكلمات في الجمل كما سنشرح بالتفصيل فيما بعد. ولأنها عمليات إحصائية فإن بوسعها أن تستخدم الآن الحاسبات الإليكترونية لضبط العمليات الرياضية وإجراء التحليل الأسلوبي واستخلاص النتائج الدقيقة منها.

ولأن هذه الإجراءات الإحصائية الرياضية في التحليل الأسلوبي قد أدت إلى نتائج طيبة في مجال تحديد مؤلفي النصوص وتوضيح نسبتها إلى أصحابها فإنها تصبح بالغة الجدوى بالنسبة للنصوص المجهولة المؤلف أو المشكوك في صحة نسبتها إلى قائليها، مما يؤدي إلى توثيق النصوص الأدبية والوصول بها إلى درجة عالية من الاحتمال الصحيح اعتمادا على بعض الخصائص الشكلية اليسيرة، وكلما كانت احتمالات النسبة محدودة كلما أمكن أداؤها بهذه

الإجراءات بشكل أفضل، وقد استخلص الدارسون من نجاح هذه الإجراءات أفكارا جيدة عن علاقة الجانب الكمى بالجانب الكيفى في دراسة النصوص، طبقا للقولات علمية تخضع لها البحوث الأسلوبية. (٧٣: ١٤٤).

ويرى «أولمان» أن التحليل الإحصائى للأسلوب لابد أن يدخل فى حسابه عاملا جوهريا هو السياق؛ بحيث يصبح أسلوب نص ما إنها هو «وظيفة النسبة بين معدلات التكرار لعناصره الصوتية والنحوية والمعجمية ومعدلات تكرار مثل هذه العناصر طبقا لقواعد السياق المشابه» (٨٣).

ولما كنا نعيش في عصر إحصائي فإنه ليس من الغريب أن تظفر مناهج

الإحصاء في الدراسة الأسلوبية بشهرة واسعة بالرغم من بعض التحفظات التي يبديها الباحثون عليها، ونسوق هنا جملة من الاعتبارات التي تدعو إلى الحدر في الاعتباد المطلق على المنهج الإحصائي في الدراسة الأسلوبية:

ا\_ يعد المنهج الإحصائى أشد غلظة وأكثر بدائية من أن يلتقط بعض الظلال المرهفة للأسلوب؛ مثل الإيقاعات العاطفية والإيحاءات المستثارة والتأثيرات الموسيقية الدقيقة.

٢ قد تضفى الحسابات العددية نوعا من الدقة الزائفة على بيانات متشابكة أشد سيولة من أن تخضع لهذه المعالجة؛ فلو فرضنا مشلا أن أحد الباحثين قد أعد دراسة عن الصورة في شعر «محمود حسن إسهاعيل» واستخدم فيها المنهج الإحصائي فسوف يطالعنا بأرقام هائلة لو عد كل تشبيه واستعارة ومجاز؛ بينها لو تأملنا هذا الشعر لوجدناه أسرابا من الصور المتراكبة التي يصعب علينا أن نحكم بنهاية إحداها وبداية الأخرى؛ ومن ثم فإننا لا نستطيع التقاطها عن طريق الإحصاء إلا بشكل تقريبي يتفاوت تبعا للمعايير التي نستخدمها في تحديد حجم الصورة ودرجتها ومستواها وطريقة فك تداخلاتها.

٣- ومن نقط الضعف الخطيرة في الدراسة الإحصائية للأسلوب أنها لا تقيم عادة حسابا لتأثير السياق؛ مع أننا نعرف من الدراسات التطبيقية أن السياق له دور حاسم في التحليل الأسلوبي؛ الأمر الذي دعا بعض الباحثين إلى إدخال «التكنيك» السياقي المقارن كشرط أساسي في الحساب الإحصائي للملامح الأسلوبية كما أشرنا من قبل.

٤ - كما أن هذه الإحصائيات لا تستطيع أن تدل الباحثين في الأسلوب على الخواص الأسلوبية التي تستحق القياس لأهميتها في تكويس الأسلوب، كما لا تستطيع حتى الآن أن تضع أسسا للتفسير الأسلوبي لهذه

المؤشرات الشكلية. مما يجعل قوة برهان نتائجها قاصرة للغاية في كثير من الحالات؛ إذ تكاد تطرد عكسيا درجة موضوعية النتيجة مع إمكانية التوصل عن طريقها إلى استبيان دقيق لأهمية الخواص من الوجهة الأسلوبية.

ولعل السبب فى ذلك يكمن فى طبيعة قصور هذه الإجراءات؛ فلا يمكن الوصول إلى نتائج مهمة دون حصر شامل لكل الخواص فى جملة النص، عا يفترض بدوره اتساق النص وتجانس أجزائه. وكمية المعلومات التى تستقى من النص هكذا تصبح كثيرة للغاية؛ إذ لا يحسن استخدام إجراءات إحصائية فى نص وجيز، كها تقوم بعض الصعوبات فى تحديد النصوص التى تجرى المقارنات بينها بشكل دقيق، أما علاقة الملامح الأسلوبية فيا بينها ووظيفتها فى النص فإن هذه الإجراءات لا تستطيع أن تساعدنا على تقديرها. وهى إذ تركز على الخواص الشكلية للنصوص لا تتعرض من قريب أو بعيد لمشاكل اختيار المؤلف لها، ولا للتقبل الذى يتلقاها به القارئ.

٥ وقد يحدث أحيانا أن يكون تحديد جملة من الأرقام المتعينة لا يبعد فى تأثيره عن ملاحظات عادية كان من الممكن إدراكها بالنظرة الأولى، أو أنها بالغة البداهة لدرجة لا تحتاج معها إلى برهان، وكها قال «سبتسر» ببراءة حكيمة: «هل من الضرورى أن نجمع مادة عددية متصلة بمعدلات تكرار كلمة حب فى الشعر؟ وهى معدلات لا تدهشنا إلا بمقدار ما ندهش لورود كلمة سيارة فى مقال مصور عن سباق السيارات أو كلمة بنسلين فى جملة طبة».

7\_ويضاف إلى هذه الاعتبارات الموضوعية صعوبة أخرى ذاتية لكنها واقعية أيضا، وهي أن معظم باحثى الأسلوب لا يجيدون «التكنيك» الإحصائى، بل ينفرون عادة منه، مما يجدر معه ألا نحملهم على مشقته دون ضرورة.

ومع كل هذه الاعتبارات فإنه من الخطأ البين استبعاد المنظور الإحصائى من الدراسة الأسلوبية، فهناك على الأقل ـ طبقا لما يذكره «أولمان» \_ ثلاثة مظاهر في الدراسة الأسلوبية يمكن أن تفيد بشكل جدى من المعايير العددية وهي:

١- بوسع التحليل الإحصائى أن يسهم أحيانا في حل المشاكل ذات الصبغة الأدبية الخالصة ؛ فاستخدام هذا «التكنيك» قد يساعدنا مع شواهد أخرى على تحديد مؤلفى الأعمال المجهولة النسب كها ذكرنا، ويمكن أن يلقى ضوءا على مدى وحدة بعض القصائد واكتهالها أو نقصها، وبوسعنا أن نفيد منه بشكل حاسم في علاج بعض قضايا الشعر الجاهلي في الأدب العربي ومدى أصالته. ومن ناحية أخرى فإن استخدامه قد يساعد على تحديد المسار الزمني وتاريخ كتابة أعمال مؤلف خاص ؛ مثلها حدث في «حوارات أفلاطون» وبعض أجزاء «تجليات رامبو»، ولا شك أنه من الضرورى معالجة هذه الحالات بحذر وحكمة شديدين قبل أن نزعم الوصول إلى نتائج يقينية.

٢- كما أن المنظور الإحصائى قد يفيد فى تزويدنا بمؤشر تقريبى لمعدل تكرار أداة خاصة ودرجة تكثيفها فى العمل الأدبى، فما لا ريب فيه أن تكرار ظاهرة معينة مرة واحدة، أو عشر مرات، أو مائة مرة فى الكتاب الواحد له دلالة مختلفة، وكثير من الدراسات التى تدور حول الأسلوب لا تقدم بيانات دقيقة عن هذا الأمر، وينبغى تذكر قاعدة «ديكارت» الذهبية التى يقول فيها «لابد أن نعد من كل ناحية ترقيها كاملا ومراجعات عامة نتأكد بعدها من أننا لم نغفل شيئا».

٣- قد تكشف الإحصاءات فى بعض الأحيان عن ظواهر غير عادية بالنسبة لتوزيع العناصر الأسلوبية ؛ وهذا ما يؤدى إلى طرح مشاكل ذات صبغة جمالية مهمة ، فقد توقف بعض النقاد مثلا عند قصة «الغريب»

«لكامى» واسترعى انتباهه عدم تكافئ توزيع الصور فى أجزائها المختلفة ؛ حيث يتراكم خمس وعشرون استعارة فى الفقرات الست التى تقص مصرع العربى على شاطئ الجزائر، بينها لا يتجاوز عدد الاستعارات فى ثلاث وثهانين صفحة سابقة على هذا المشهد خمس عشرة استعارة . وعندئذ تصبح الأرقام مجرد مثير للتأمل الجهالى فى العمل ؛ حيث يؤدى تفسيرها وشرحها إلى تحديد بنيته الأدبية . (١٤٥٠٨٢) .

وعندما أعلن الأستاذ «ميلير» أستاذ علم الاجتماع بجامعة «هارفارد» البيان الختامي لمؤتمر «إنديانا» الشهير لدراسة علم الأسلوب، وتحدث من وجهة النظر الاجتماعية أعرب عن أسفه الشديد لأن الدراسات الأربع التي قدمت عن الأسلوب من المنظور الإحصائي قد مرت دون أن يعني بها أحد، وتجاهل المؤتمر أهميتها، وهذا ما حفزه للقول بأن هذا الموقف يدعو إلى القلق؛ إذ إن علم الإحصاء تقليدي قديم، وقد يؤدي إلى القرب من مشكلة الأسلوب، ثـم أضاف قائلا: «وربها كان علماء الاجتماع أكثر حفاوة بالإحصاء من علماء اللغة والنقد، مما يجعلنا نتساءل : ماذا نحاول أن نظفر به من المعالجة الإحصائية للأسلوب؟ إننا قد نتخيل أن هناك مكانا فسيحا لعلم الأسلوب ولفن الأسلوب، كما أن هناك مكانا لعلم الأصماغ والألوان ومكانا لفن استخدام الأصماغ والأصباغ في الرسم على القماش، وإن لم يقع التحليل الإحصائي للأسلوب على هامش الجوهر الفني كما تقع كيمياء الألوان بالنسبة للوحات العالمية ، ومعنى هذا أن الإحصاء قد يقارن بالكيمياء في قدرته على تحليل عناصر الأسلوب ورصدها علميا، لكن على أمل أن يرتبط بظاهرة الأسلوب بشكل أعمق من ارتباط الكيمياء بفن الرسم». (٢٨:٤٨).

ومها كان الأمر فلابد للباحث أن يراعى مبدأين أساسيين للقياء

بإجراءات التحليل الأسلوبي بشكل «ديناميكي» يتغلب على الطابع الثابت للوصف خلال القراءة النقدية وهما:

أولا: التحديد الكمى الذى يشمل جميع عمليات رصد الوسائل «التكنيكية» الأسلوبية المتمثلة فى النص الأدبى وحصرها وتصنيفها، مما يعد خطوة أولى فى القراءة النقدية، وينجم عنها نوعان من النتائج: أحدهما تقويم العناصر التى تمارس تأثيرا أسلوبيا فعليا لاشك فيه على حساب العناصر الأخرى ذات الطابع الثانوى المترتب على فقدانها لمشل هذا التأثير. والآخر إبراز بعض الدلالات المركزة فى تلك العناصر.

ثانيا: تفسير هذه العناصر بتحديد جذورها الشخصية والموضوعية؛ أى تقويم الوسائل الأسلوبية باستحضار جذورها الذاتية في شخصية الكاتب من ناحية والشبكة الدلالية الموظفة لها من ناحية أخرى. ومن هنا فإن هذا التقدير الشامل لا يمكن القيام به إلا في مرحلة أدبية معينة أو في نطاق جنس أدبى خاص، محوط بوجهة موضوعية «أيديولوجية» تضفى على هذه المكونات الجالية طابعها المتاسك.

وعندئذ لابد أن يستحضر الناقد بحدسه النفاذ هذا التجذير الذاتى للأسلوب كى يتطابق مع الوجهة «الأيديولوجية» المحددة للكاتب، مما يتيح له الفرصة في نهاية الأمر أن يقدم تفسيرا مدعها بالبراهين للظواهر الأسلوبية التى قاسها كميا من قبل، ويكتشف بذلك جانبها الكيفى وامتداداتها الموضوعية المقنعة. (١٩٠: ١٩٠).

## نماذج من الإجراءات التجريبية

عرضنا فيها سبق لأسس التحليل الأسلوبي الكبرى التي تعتمد على فكرتي التضاد والاختيار وما يتعلق بكل منها من أشكال إجرائية، لكن بقيت بعض الإجراءات التنفيذية الأخرى ذات الطابع التجريبي؛ وهذا ما يقتضى أن نقدمها بإيجاز حتى يكون الباحث على بينة من جميع المسالك الممكنة في التحليل الأسلوبي. وقد ترد كل هذه الإجراءات أو بعضها إلى الإطار النظرى السابق، لكنها لا تفقد بذلك بروزها ولا أحقيتها في أن تذكر على حدة، لما تتميز به من طابع شديد الارتباط بالجانب التطبيقي في البحث الأسلوبي، وللطريقة التجريبية العملية التي تعتمد عليها.

ومع أن هذه الطريقة لا تقوم فى التحليل الأسلوبى بنفس الدور الأساسى المذى تقوم به فى العلوم الأخرى ؛ حيث أصبحت مناط الحصول على المعلومات وتحقيق الفروض ، إلا أنها يمكن أن تساعد الباحث هنا أيضا ، وتحرره إلى حد ما من فكرة تقديس النص الأدبى التى تغل قدرته على التصرف إزاءه فيستطيع عندئذ أن يخضعه للتعديل والتحوير والتجربة والقياس الكمى .

ومن أشهر هذه الإجراءات تجربة الحذف؛ ويلجأ إليها الباحث لتحديد الأبنية النحوية الأساسية في النص واختبار درجة تعقيده نحويا، وتتمثل في

استبعاد جزء منه على سبيل التجربة . لكن الباحث قبل أن يقوم بالحذف عليه أن يحدد جميع الوحدات اللغوية التي ليست لها ضرورة جوهرية في فهم النص . ومع أنه ليس من السهل دائها التحديد النظرى المسبق للعناصر التي يمكن الاستغناء عنها فإنه من الممكن وضع عدة مستويات للحذف تجعل من الميسور القيام بالتجربة على مراحل ودرجات ، ويؤدى هذا الاختبار إلى معرفة الأبنية النحوية الأساسية المكونة للنص من جانب، والعثور على الحشو ذي القيمة الأسلوبية من جانب آخر؛ فالنموذج الواحد من الجمل البسيطة يمكن أن يتسع بعدد من الصفات أو الظروف أو الجمل الثانوية . وقد أدى إجراء هذه التجربة على مجموعات من الطلاب إلى نتائج مهمة في مجال المقارنة الأسلوبية للنصوص ؛ الأمر الذي جعل الفوارق تتضح للعيان نتيجة لاختلاف كمية العناصر القابلة للحذف واختلاف الإمكانات النحوية .

كما أن هذا المنهج قد أفاد أيضا في التمييز بين أنهاط النصوص، وهو يرتبط إلى حد ما بمنهج «أوهمان» في الكشف عن تشابك الأبنية النحوية للنص بالعودة إلى الجمل النووية وعن طريق التحولات التي تستخدم لذلك.

ومن الممكن ممارسة هذه الإجراءات بأشكال عديدة، وذلك بهدف الوصول إلى نتائج واضحة عن اختيار المؤلف من بين الإمكانات النحوية المتعددة؛ لكنها لا تتضمن رد الفعل لدى القارئ وهذا يجعلها ذات صبغة تمهيدية في التحليل الأسلوبي.

وهناك فرض آخر يسمح بإمكانية أن يقوم القارئ بدوره في إعادة بناء الأسلوب خلال عملية التلقى استجابة للاختيار الأسلوبي للمؤلف؛ فلكي نبحث هذا الاختيار وبواعثه المختلفة وآثاره المحتملة، ونقترب تجريبيا من الإمكانات اللغوية التي كان بوسع المؤلف أن يختار منها في عملية الإنتاج؛

لكى نبحث هذا يمكن أن نقوم بإجراء استبدالى ؛ إذ ننطلق من وحدة لغوية معينة فى النص لنضع بدائلها المحتملة فى النظام اللغوى ، ولو كان النص قديها تعين علينا أن نرجع إلى نظام اللغة وقت إنتاجه بقدر الإمكان ، ونطلب من دارسى الأسلوب الأدبى من الطلاب وضع قائمة بهذه البدائل المحتملة ، وهذا يساعدهم فى تكوينهم العلمى والأدبى ، ويؤدى إلى ثراء الإمكانات المتشابة للمقارنة الأسلوبية واختبار تنويعاتها المتعددة .

وبعد إجراء هذه المقارنات بين الاحتمالات الممكنة يعمد الباحث مع الحذر اللازم م إلى تحليل البواعث الكامنة وراء الاختيار الأسلوبي وتحديد قصد المؤلف منه، وربها أمكن أيضا الوصول إلى بعض النتائج فيها يتعلق بالتأثيرات الأسلوبية المحتملة لهذه الوسائل المختلفة، مما يسمح عندئذ بالبدء في عملية التفسير الأسلوبي الأدبي (٧٣: ١٤٧).

وربها يتصل بهذا الإجراء تحليل الروايات المختلفة للنصوص الأدبية ودراسة البدائل التي يضعها الرواة كها حدث في الشعر العربي القديم، لا بهدف تثبيت النص وتجميده بالوصول إلى الوحدة الأصلية التي وضعها المؤلف؛ فهذه عملية توثيقية تتم باختبار النسيج العام للنص وتحديد ما يتلاءم معه من الوحدات المحتملة، وإنها بقصد استعراض شبكة الإمكانات المتعددة للنظام اللغوى وقت التدوين، وتحليل مدى كفاية النص في استيعاب تنويعاتها المختلفة.

ومن الطرق التي يعتد بها الآن كذلك في التحليل الأسلوبي طريقة تبتدع إجراءات خاصة للتعرف على بنية الأساليب بالرسم والتمثيل البصرى للوحدات النحوية في الجمل ومجموعاتها ؛ إذ إنه باستبعاد ملامح التضاد الدلالية فإن أبنية الجمل يصعب تلقيها في الحال ؛ وخاصة إذا تكونت من مجموعات مطولة ، الأمر الذي يجعل الدراسات الأسلوبية تنحو إلى بنائه بشكل بصرى .

فالجملة الرئيسية يتم تمثيلها كتابيا بخط أفقى والجمل التابعة بخطوط مائلة؛ على أن تمثل جميع الوحدات اللغوية المتساوية نحويا بخطوط متوازية، وتتمثل في طول الخطوط كمية الوحدات المكونة لها، ويمثل لهذا بعض الباحثين بفقرة من «بروست» يقول فيها واصفا لوحة مرمرية:

«فإن الزمن قد جعلها عذبة ، وانهمرت كالعسل خارج حدود قطراته التى تركتها هنا للوراء مع موجة شقراء ، مكتسحة بهوج حرفا قوطيا كبيرا بزهوره ، ومغرقة بنفسج المرمر الأبيض ، ومن هذا الجانب الذى اجتزئ أيضا لا تزال مبرزة الكتابة اللاتينية المركزة ، مدخلة خطوطا حمقاء فى وضع هذه الكتابة الرمزية ، مجمعة حرفين من كلمة واحدة حيث تتفرق بقية حروفها بشكل غير منتظم » .

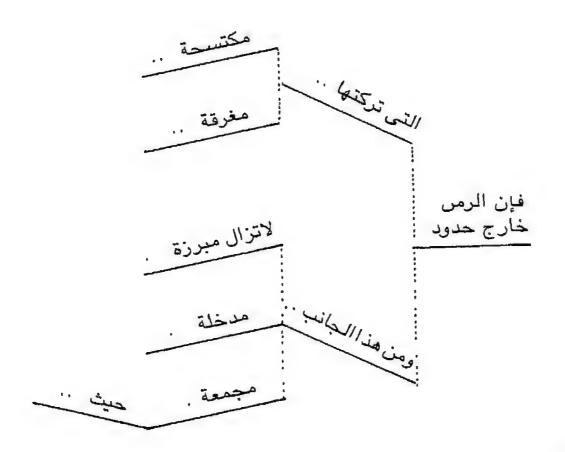

فهذا الهيكل يوضح التوازى النحوى الذى يعتمد عليه بناء الجمل، ويقوم التمثيل الخطى بهذه الطريقة ببيان حالات التناسب والتضاد النحويين بتجسيد اتجاهات التوازى واختلافها وتمثيل أطوال الجمل. (١٤١:٧٣).

فإذا ما أخذنا بطريقة تلقائية أى نص عربى من الأدب الحديث وحاولنا أن نتبين ملامح تركيبه بهذه الطريقة البصرية اتضح لنا ما يتميز به من شكل بنيوى يتيح لنا الفرصة لعقد المقارنات بينه وبين غيره من النصوص المعاصرة له، وبوسعنا أن نقرأ هذه الفقرة من قصة «سارة» للعقاد ونرسمها بالشكل التالى:

"وليس بالنافع أن نضعها كما كان يراها همام فى أيام صفوه وهيامه، أن نصفها كما كان يراها في أيام نفوره واشمئزازه، أو نصفها كما كان يراها وهو على القرب سائم، أو كما كان يراها وهو على البعد مشوق، ولكننا قد نصفها مزيجا من جميع هؤلاء فنخلص من وصفها إلى صورة تشبه "سارة" التى خلقها الله، وتشبه "سارة" التى يذكرها همام بعد زوال الغاشية وانقضاء السنوات" (سارة لعباس محمود العقاد، صفحة ١٠١).

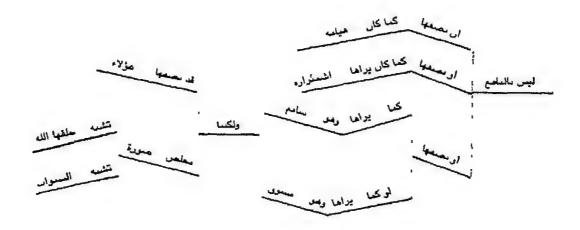

فنرى كيف يمكن تطبيق هذا المنهج دون صعوبة على الأبنية المعقدة والوصول من خلال ذلك إلى وصف دقيق للأسلوب، وإن كانت فائدته لا تتم سوى بإجراء مقارنات متعددة مع فقرات مختارة من أعمال نظيرة، مما لا يتسع له المجال الآن، لتوضيح نسبة التعقيد ومداه بشكل بصرى يصف الاختيارات النحوية المختلفة.

وينبغى أن نأخذ في اعتبارنا أن هذا الوصف ليس سوى وسيلة مساعدة لفهم الأسلوب فحسب، وألا ننسى أن التناسب النحوى - وكذلك التخالف - لا تبرز قيمتهما الأسلوبية إلا عندما يتعرف عليهما القارئ في عملية التلقى.

وقد اتضح من تصور الأسلوب بمنهج تكاملى أن القارئ يلعب دورا مهما في إعادة تكوين الأسلوب خلال التواصل الأدبى على أساس التقاط ملامح التضاد بحصيلة دراسات علم اللغة ونظرية الاتصال، وبنتائج البحوث العلمية الأدبية الجديدة المرتبطة بعلم جمال التلقى؛ فالقارئ هو الذي يعطى المعلومات الأساسية الحاسمة في تحديد الملامح البارزة أسلوبيا في إعادة تكوينه للأسلوب والتقاطه للتأثيرات التي تمارسها بالفعل أو بالقوة في النص.

ومع أن تلقى الفرد للنص الأدبى وإعادة تكوين أسلوبه أمر شخصى إلى حد ما؛ ومن ثم فلابد أن يختلف من فرد إلى آخر، فإن هذا الجانب الشخصى لا يمس النص فى حد ذاته، بل يتعلق فحسب بتقبل القارئ له؛ هذا التقبل الذى يشمل عنصرا آخر غير ذاتى مستقل عن شخصيته. وما يقوم به التحليل الأسلوبي من الوجهة العلمية لا يتركز على رد الفعل الذاتى لدى قارئ واحد، بل يشمل الشروط المشتركة العامة بين مجموعة من القراء فى عملية إعادة تكوينهم للأسلوب؛ أى أنه يعتد فى التحليل بالعناصر المطردة مغفلا الاستجابات الفردية الشاذة.

من هنا ينبغى فى التحليل الأسلوبى التجريبى القيام بأكبر عدد ممكن من الإجراءات على أعلى نسبة ممكنة من القراء للوصول إلى تحديد تلك العناصر المطردة.

وقد قام بعض الباحثين الأسلوبيين من الألمان بإجراء تجارب واستخبارات على مجموعة من القراء، طالبين منهم أن يبرزوا بالتخطيط الجمل والكلمات التي يبرون لها أهمية أسلوبية خاصة ؛ أو تلك التي تستلفت نظرهم بصفة عامة ؛ لاتخاذها أساسا للتحليل، والتمييز عندئذ بين درجات متفاوتة من التأثير الأسلوبي طبقا للنسبة المئوية التي أبرزت وحدته الأسلوبية أو خططتها. وقد تنشب بعض الصعوبات في الإبراز نتيجة لتعلق الملامح بظواهر التناسب أو علاقات الوحدات المكونة للنص ببعضها، ويمكن الاستفادة بأناط مختلفة أو ألوان متباينة من الخطوط المبرزة.

ومع أن تلك التجارب لم تسفر حتى الآن فيها يبدو عن نتائج مؤكدة بشأن توافق ردود الفعل لدى القراء فإنه قد يكون من المثمر إجراؤها على مجموعات مختلفة في ظروفها الاجتهاعية وخبراتها المهنية والثقافية ودرجة اتصالها بالنصوص الأدبية لمعرفة ردود فعلها وتحليلها جماليا.

وتتميز الاستبيانات التي تعتمد على إجراءات التصرف في النص بفاعلية خاصة؛ إذ يمكن أن يتضمن الاختبار نصا مستمرا دون فجوات قد حذفت منه بعض الوحدات اللغوية غير الضرورية، ويوصف لمن يجرى عليهم الاختبار طبيعة الوحدات المحذوفة من صفات أو ظروف أو موصولات ويطلب منهم أن يحددوا بخطوط رأسية الأماكن التي يظنون أن الحذف قد تم فيها فنستطيع عن طريق حساب عدد هذه المشاهد وأماكنها بالقياس إلى النص الأصلى أن نقوم توقعات القراء، فلو كانت هناك وحدة لغوية محذوف من النص الأصلى لم يهتد إليها أي قارئ كان معنى هذا أنها مضادة لتوقعات

وذات قيمة أسلوبية بارزة بالتالى. وقد أجرى اختبار من هذا النوع على سبعين قارئا وثبت منه أن هناك حالات عديدة تتطابق فيها الإجابات مع النص الأصلى، كما أن هناك حالات أخرى لا يحدث فيها هذا التطابق.

على أن تجربة الإكمال هذه لا تغنى بطبيعة الحال عن تحليل ردود الفعل لدى القراء تجاه النص الأصلى ودراسة عملية إعادة تكوين الأسلوب التى يقومون بها ؛ بل ينبغى أن تضم إلى هذا التحليل لتبيان مدى أهمية الملامح الأسلوبية .

ويمكن للقيام بهذه الإجراءات أن نسلك طرقا مختلفة؛ فنقدم للقراء مثلا عدة فقرات من السياق السابق على النص المعدل حتى تتكيف توقعاتهم مع أسلوب النص، كما أن الفوارق بين الوحدات اللغوية المحذوفة وإجابات القراء يمكن أن تعد من قبيل ملامح التضاد الأسلوبية ذات الأهمية الخاصة. كما يمكن أن نقدم نصا بعد حذف فقرات أطول منه تشمل وحدات أكثر جوهرية كالأفعال مثلا، ونجرى هذه التجارب على مجموعات مختلفة من القراء، ونذكر لهم مرة اسم المؤلف ونخفيه مرة أخرى حتى نختبر مدى توقعات القارئ على معرفة اسم المؤلف.

وثمة طريقة أخرى لإجراء هذه التجارب تتمثل في إعداد إجابات مختلفة متعددة عن الأسئلة الواردة في التحليل الأسلوبي ونطلب من القراء اختيار إحدى هذه الإجابات، وقد استخدمت هذه الإجراءات بنجاح كبير في علم اللغة التطبيقي ؛ وخاصة لتقويم مدى التقدم في تعلم اللغات الأجنبية ؛ حيث تقدم للطالب عدة حلول تتراوح ما بين ثلاثة أو أربعة ، ويتعين عليه أن يشير إلى الحل الذي يراه صحيحا . وميزة هذه الطريقة أنها قابلة للتعميم ويسيرة في التطبيق . على أن من عيوبها أيضا احتمال الوصول إلى الحل السليم بمحض الصدفة . وقد تؤدى هذه الطريقة إلى نتائج طيبة في التحليل بمحض الصدفة . وقد تؤدى هذه الطريقة إلى نتائج طيبة في التحليل

الأسلوبي إذا ضمت إلى الطرق السابقة؛ فاختار الباحث مثلا المشاهد ذات الأهمية الأسلوبية طبقا لاختبار سابق مع مجموعة أخرى من القراء، وحذفها وأضاف إليها إمكانات أخرى مستخلصة من اختبار مجموعة ثانية وعرض كل ذلك على المجموعة الثالثة، عندئذ يستطيع أن يتبين بوضوح القيمة الفعلية للعناصر من خلال تأثيرها في عمليات التذوق وأهميتها المستخلصة من إجراءات الإبراز والإكمال. (٧٣: ١٥٥/ ١٥٥).

وهناك منهج تجريبي آخر لتحليل الأسلوب هو الذي يعتمد على دراسة مؤلف من خلال كلماته ذات الأهمية الخاصة التي تسمى بالكلمات «المفاتيح»، وهذا الإجراء يتقاطع مع الإجراءات الماضية؛ إذ يمكن أن يتم اختباره من الوجهة الإحصائية بحيث تكون الكلمة «المفتاح» هي التي يصل معدل تكرارها في عمل معين أو لدى مؤلف معين إلى نسبة أعلى محا هي عليه في اللغة العادية. كما يمكن اختباره بالملاحظة المباشرة وتفسيره من المنظور النفسي أو الوظيفي؛ بحيث يمدنا بإشارات دالة عن عقلية المؤلف أو ملاحظات مهمة عن البنية الداخلية للعمل الأدبى.

وإذا كانت هذه الكلمات المفاتيح تقوم بدور مهم فى علم الدلالة البنيوى فإن هذا بما يجعل استخدامها فى الدراسات الأسلوبية خصبا مثمرا، وإن كان استخدامها فى النقد الأدبى يعود إلى القرن الماضى على الأقل ؛ فقد كتب «سانت بيف» مثلا يقول: «إن لكل كاتب كلمة مفضلة تترد بكثرة فى كتاباته، وتكشف بطريقة غير مباشرة فيمن يستخدمها عن بعض نقاط الضعف والرغبات الدفينة » وقد أشار «بودلير» إلى هذا الرأى بقوله: «يقول أحد النقاد إننا لكى نكشف عن روح شاعر ما، أو على الأقل عن شواغله العظمى علينا أن نبحث فى أعاله عن أكثر الكلات دورانا ؛ فهذه الكلمات هى التى تبوح بهواجسه الملحة»، ويجىء «فاليرى» فى منتصف هذا الق

العشرين ليقول عن تلك الكلمات: « إنها كلمات تتردد لدى كاتب معين بشكل يدل على أن لها رنينا خاصا عنده، ولها بالتالى قوة إيجابية خلاقة أشد فاعلية من الاستعمال العادى، ويعد هذا نموذجا للتقويات الشخصية، أى لتلك القيم الخاصة العظمى التي تلعب دورا مهما في الإنتاج العقلى بشكل يضفى على التفرد الشخصى أولوية بالغة». (٧٥: ٨٣).

ومعنى هذا أن الكلمة «المفتاح» تعتمد على تصور نسبى؛ فهى الكلمة التى تتمتع بمعدل تكرار لدى مؤلف معين يفوق نسبتها عند معاصريه، ولعل هذا يلقى ضوءا على تمييز واضح يقيمه عالم رياضى بين نوعين منها: «كلمات موضوعات» و «كلمات مفاتيح»، فالأولى تشير إلى المصطلحات التى تتردد لدى كاتب معين بحكم الموضوعات التى يعالجها، بينها تشير الأخرى إلى الكلمات التى تفوق فى ترددها المعدلات العادية لدى أمثاله فى نفس الموضوعات؛ مما يعطيها دلالة متميزة. أى أن الكلمات «المفاتيح» بهذا المفهوم المحدد تعتمد على معدلات التكرار النسبية لا المطلقة، مما يضطرنا أن نحدد القاعدة العادية قبل أن نصل إليها، ويظل اكتشافها بالرغم من ذلك عملية حساسة، إذ لابد أن نتفادى بعناية قصوى ما أطلق عليه «الكلمات السياقية» التى يرجع السبب فى معدلات تكرارها إلى الموضوع قبل أى باعث أسلوبى آخر.

وقد أخذت بعض البحوث عن الكلمات «المفاتيح» طابعا إحصائيا بحتا، ومن الممكن توجيهها أيضا \_ كما يقول «أولمان» \_ للاعتداد بالجانب النوعى والكيفى للكلمات، فبعض علماء الدلالة يرون أن الكلمات «المفاتيح» إنما هي عناصر معجمية تعبر عن مثل مجتمع ما، وبهذا المنظور تمت إعادة دراسة أعمال «كورني» مثلا على ضوء مجموعة من الكلمات المفاتيح التي تلخص بتركيز مثله وقيم المجتمع الفرنسي في عصره مثل القيمة والفضيلة

والكرم وغيرها، واعتبرت كلمة «المجد» هي الكلمة الرئيسية الكاشفة عن ذروة شواغل وهموم أبطاله، كما درس أحد الباحثين فكرة «الهوة» عند «بودلير» والكلمات المرتبطة بحقلها الدلالي فقدم إضافة مثرية لتحليل عناصر الرؤية الشعرية عنده. وبهذا فإن دراسة الكلمات «المفاتيح» قد انتقلت في الآونة الأخيرة إلى دراسة الحقول الدلالية بمنهج بنيوى، واستكشاف العناصر المستقطبة فيها، وعلاقات التبادل والتضاد بينها، وتحليل الشبكة الأخيرة لها لربطها بالنموذج المثالي، واختصارها في معادلتها الأخيرة؛ قبل البحث عن تفسيرها الجمالي والاجتماعي معا. (٧٧: ٧٧).

ومن الإجراءات التحليلية التجريبية في علم الأسلوب دراسة النسبة القائمة بين الجمل الفعلية والاسمية، فيرى بعض الباحثين أن الطابع الاسمى للجملة سلبى، بينها يرى آخرون أنه إيجابى، ويعتمد أصحاب الرأى الأول على الحجم الآتية:

التميز الأسهاء بخاصية «إستاتيكية» ثابتة، مما يجعلها أقل حيوية من الأفعال، وغالبا ما يدافع الباحثون عن هذه الفكرة ببراهين فلسفية عميقة تعود إلى أرسطو نفسه، أو إلى القديس «توماس الإكويني» من بعده، على أنها فكرة نسبية ترجع إلى حد ما إلى طبيعة كل لغة ومدى تعبيرها عن الأفعال والحالات ودرجة اشتقاق الأسهاء فيها وتحميلها للدلالات المتحركة بكلهات تتراوح بين المناطق الفعلية الخالصة والمناطق الاسمية الثابتة.

٢ لما كانت الجمل الاسمية عادة قصيرة والفعلية طويلة فإن هذا يترتب
 عليه مزيد من الحيوية والوضوح في الأخرى عن الأولى.

"- النص الذى تخضع كل جملة فيه - أو معظمها - لنموذج أساسى واحد يعد نصًا رتيبا، أما الأسلوب الفعلى فيؤدى إلى لون من التنويع الخصب لتعدد أزمانه وحالاته واستثاره لطاقة اللغة الخلاقة.

أما اللذين يرون أن الأسلوب الاسمى الذى يعتمد على الجمل الاسمية أفضل من السابق فإنهم غالبا ما يتخذون موقفا ضمنيا غير مصرح به ؛ فالأسلوب الاسمى يمارس أكثر مما يشرح أو يدعى إليه ، وما يمكن أن يتراءى من حجج أنصاره الضمنية نوجزه فيما يأتى :

۱\_ أنه أسهل في الكتابة؛ وهو ما يجعل من الطبيعي أن يختاره أو ينجرف في تياره من يعنى بها يقول أكثر من عنايته بالطريقة التي يقول بها .

٢- يساعد الأسلوب الاسمى على تأكد الطابع غير الشخصى للعبارة ، وهذه مفارقة طريفة ، فالكتابة العلمية مثلا - بالمفهوم العريض للكلمة الذى يشمل الكتابة الفلسفية والتاريخية ويقابل الأدبية الفنية - تتفادى التعبيرات الشخصية التى قد تتجلى في الفعل المبنى للمعلوم ؛ عما يجعلها تلجأ إلى الجمل الاسمية من ناحية وإلى المبنى للمجهول من ناحية أخرى .

٣ يتميز الأسلوب الاسمى بميزة أخرى بالنسبة للكتابة العلمية ؟ فالفعل لا يحتوى على فكرة الشخص فحسب ؟ بل يتضمن أيضا العدد والزمن ، وإن كان البعد الزمنى هو الذى يعتبر أساسيا فيه ، وهو ما يجعل بوسع الكاتب تفادى هذا التحديد بتركه للجمل الفعلية وإيثاره للاسمية .

٤ يبدو أن الأسلوب الاسمى أقل استخداما فى لهجات الحديث
 الجارية ، نظرا لطابعه النموذجى «التكنيكى» القاصر على الكتابة المستثمرة
 لجميع ميزاته .

ويلاحظ الباحثون أن هذه الأحكام غير مطلقة ولا قاطعة ، ولا تخلو من نقط التقاء بين الجانبين ؛ فالذين يدافعون عن الأسلوب الاسمى لا يزعمون أنه أكثر طرافة ولا أناقة ولا ثراء ، والذين ينتقدونه لا ينكرون أنه غير شخصى ، ويكاد الكل يجمع على أن الأسلوب الفعلى أصعب في الكتابة من الاسمى ، وعلى أن ميزة هذا الأخير أنه وسيلة للوصول إلى هدف محدد ، بينها يتميز الأول بخصوبته الدلالية وثرائه الأدبى . (٨٩ : ٩٥).

ولابد أن نأخذ في اعتبارنا أن هذه الأحكام مبنية على تحليل خواص الجمل الفعلية والاسمية في لغة مثل الإنجليزية ؛ فهي من قبيل دراسة أسلوب اللغة ، أما إذا تناولنا هذه المشكلة في اللغة العربية فإن جميع الحجج والبراهين السابقة لابد أن تخضع حينئذ لمراجعة جذرية ؛ على ضوء منطق اللغة العربية الخاص ، والاختبارات التجريبية فيها ، ووظائف هذه المقولات لديها . . .

ويتصل بهذه القضية المنهج التجريبي الطريف الذي عرضه باستفاضة كبيرة وطبقه بمهارة بالغة الزميل الدكتور سعد مصلوح، وهو منهج «بوزيهان» الذي يقوم على تمييز النصوص الأدبية وإبراز خواصها عن طريق تحديد النسبة إحصائيا بين الكلمات المعبرة عن حدث والكلمات المعبرة عن وصف، أي نسبة الفعل إلى الصفة، على فرض أن هذه النسبة تكشف عن مدى أدبية الأسلوب «فكلما زادت كان طابع اللغة أقرب إلى الأسلوب الأدبى، وكلما نقصت كان أقرب إلى الأسلوب العلمي» (٢: ٢٠).

ولأن هذه النظرية قد ظفرت فى اللغة العربية بها لم يظفر به أى مبدأ أسلوبى آخر بفضل الجهد التطبيقي الممتاز الذى اقترن بها، فمن واجبنا أن نقف عندها قليلا لنقدم جملة من الملاحظات المنهجية عليها؛ دون أن يعنى ذلك رفضا لها، بل إن النقد الموضوعي في حسابنا هو أجدر أشكال الحفاوة العلمية.

ولعل أبرز ما تتميز به هو طابع المصادرة على المطلوب؛ فهى تقوم على فرض يربط بين نسبة الفعل للوصف فى العمل الأدبى وجملة من الخصائص اللغوية والجهالية، وإذا كان هذا الربط قد سبقته عدة إجراءات تجريبية فى اللغات الأخرى فلاشك أنه يختلف نسبيا باختلاف اللغات. كها أن هذه المقولات ليست عالمية مثالية متعالية على الزمان والمكان، أو صالحة لكل جنس وعصر، وهو ما يجعل من المتوقع اختلافها أيضا باختلاف الأجناس

الأدبية والعصور التاريخية، وافتراض القانون العام المطرد في كل زمان ومكان يجافي إلى حد ما روح العلم في العصر الحديث وإن تدثر في نهاية الأمر بثوب المعادلات الرياضية؛ وذلك لافتقاده للنسبية الضرورية أو حتى لما كان يسميه القدماء «اختلاف الجهة»، فهو يعتمد على مقولة عقلية ظنية تحتاج لجهد تجريبي مسبق منبثق من النصوص نفسها في لغاتها المختلفة وقابل للتعديل المتوالي طبقا لما تبوح به هذه النصوص في أوضاعها المتعددة.

ونتيجة لهذا الطابع القانوني العام للمعادلة فإن البحث على ضوئها لا يستهدف الكشف عن الملامح الميزة لكل عمل أدبى من الوجهة الأسلوبية، بل ينتهي إلى تحديد النسب التي قد تتشابه مع آلاف النسب الأخرى دون أن يعنى ذلك أى توافق حقيقى في الأسلوب؛ إذ إن التركيز على المشابه بين النصوص يوشك أن يغرى بطمس المعالم المتميزة وهي المجال المفضل لعلم الأسلوب.

وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض الملاحظات الأخرى المتصلة بالتطبيق ؟ منها عدم الدقة في حساب النسب الرياضية ؟ ففي المثال الأول الذي يسوقه الباحث من كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» يستبعد الأفعال الناقصة والجامدة وقد يحتاج هذا لبعض المراجعة والتمحيص من بقية اللغويين - ثم ينتهى إلى نتيجة مؤداها أن «عدد الأفعال في النص تمانية وعدد الصفات ست، وتكون نسبة الفعل إلى الصفة في النص = ٣: ١ (٦: ٦٤) مع أن النسبة في هذه الحالة لابد أن تصبح «٤: ٣»، وأغلب الظن أن هذا ليس مجرد خطأ مطبعي ؟ إذ يكاد يكون مطردا في الحسابات التالية نما يجعل القارئ في شك من أمره مع كل الأرقام، وهل تخضع لمنطق رياضي آخر أو تحتاج شك من أمره مع كل الأرقام، وهل تخضع لمنطق رياضي آخر أو تحتاج لمراجعة وضبط؟ ومن جانب آخر نجد أن الوقوف عند هذه النسب وعدم الإفاضة التحليلية في تقديم التفسير الجالي لها وبحث بقية الأبعاد التصويرية

والمكونات الشعرية في النص واستخلاص دلالتها الأدبية اكتفاء بالمقولة الرئيسية، دون الشك الخصب في مدى مطابقتها لطبيعة الخواص الأدبية الأخرى والمحاولة المستمرة لتعديل الفرض الأول ونقده؛ كل هذا قد يؤدى إلى لون من إفقار الدراسات النقدية للأسلوب بإحالتها إلى جملة من الهياكل العددية مما يعد ثمنا فادحا لغلبة الروح الرياضي اللغوى على الدراسة؛ الأمر الذي يقتضى اتخاذ موقف متكامل ينحو إلى الإفادة من جميع الإجراءات والتجارب، ولا يقتصر على طريقة فريدة في تناول الأسلوب إيهانا بجدواها المطلقة في كل الحالات دون تذرع بالروح النقدى السليم. . . .

وقد وضع بعض الباحثين في نهاية الأمر أسسا تجريبية تعتمد على الاختبارات والاستبيانات لتقويم النتائج الأسلوبية المستخلصة من النصوص الأدبية، وقياس تأثير الملامح الأسلوبية على القارئ، فإذا كانت الأسئلة قد وجهت إليه مباشرة عن مدى تقديره للملامح الأسلوبية كان من الصعب استخلاص نتائج مهمة من وراء ذلك؛ إذ كلما وجهت الأسئلة بشكل غير مباشر كان هذا أفضل، حتى لا يجد القارئ نفسه في موقف معملي غير طبيعى. وليس من اللازم أن يكون واعيا دائما بدوره في عملية التقويم، أو يفترض فيه القدرة على التعبير عن ردود فعله بكلمات ملائمة، وعلى الباحث يفترض فيه القدرة على التعبير عن ردود فعله بكلمات ملائمة، وعلى الباحث المواد حوله. ولكي يتغلب الدارسون على هذه الصعوبات فقد استفادوا بمعطيات علم النفس التطبيقي في استخدام الاختبارات غير المباشرة التي بمعطيات علم النفس التطبيقي في استخدام الاختبارات غير المباشرة التي تلقى ضوءا على عمليات التداعي وحركة المشاعر والتقديرات اللاشعورية لمن يتم اختبارهم، بحيث لا يعرفون على الإطلاق هدف الاستبيان، وتصبح ردود فعلهم التي لا ترتبط في الظاهر بموضوع الاختبار أفضل مصدر ردود فعلهم التي لا ترتبط في الظاهر بموضوع الاختبار أفضل مصدر للمعلومات النقية ؛ وخاصة الجانب اللاشعوري منها.

وقد استخدم هذا المنهج في علم اللغة لقياس عمليات الإيحاء في المعنى، ثم استكملت خطواته في علم النفس، وأطلق عليه «منهج الرسم القطبي»، ويطلب فيه من المختبرين التعبير عن ردود فعلهم الشخصية تجاه تصور معين أو كلمة أو نص باستخدام قائمة من الصفات التي تتراوح بين قطبين متخالفين؛ مشل: إيجابي وسلبي أو قوى وضعيف أو حار وبارد أو متعين ومجرد إلى غير ذلك، ويقدم لمن يتم اختباره سلم متدرج يستطيع أن يشير فيه إلى درجة رد الفعل لديه في كل من الاتجاهين المتخالفين على النحو الآتي:

|      | ٣ | ٢ | ١ | صفر | ١ | ۲ | ٣ |        |
|------|---|---|---|-----|---|---|---|--------|
| سلبى |   |   |   |     |   |   |   | إيجابى |

ويمكن عن طريق هذا النموذج تحديد خاصية الإجابة ومدى اتجاهها إلى الجانب الإيجابي أو السلبي أو وقوفها عند درجة الصفر المحايدة. ومع أنه قد يبدو في الظاهر أن مجموعات الصفات الثنائية لا تمت بصلة لموضوع الباحث إلا أنه من المؤكد بعد عدد من الاختبارات أن يكون بوسعنا تحديد أنهاط ردود الفعل الشخصية ؛ وهو ما يتيح لنا أن نضع رسها بيانيا يوضح النسبة المئوية للمعلومات التي حصلنا عليها من الاستخبار ونقارنه بنتائج الاستخبارات الأسلوبية الأخرى في عملية تفسيرية شارحة.

وقد استخدم بعض الباحثين أيضا هذه الطريقة للوصول إلى عدة مقولات أسلوبية أساسية بوسائل تجريبية ، من أهمها «التقويم الأسلوبي» و «التأثير الشخصى» و «المحسنات» و «التجريد» و «الخواص» ، إلا أن المشكلة التي ساورت ظنون هؤلاء الباحثين أنفسهم ـ على ما يعبر عنها أحدهم ـ تكمن في التساؤل الآتى: هل تتصل جميع هذه الأبعاد حقيقة بالأسلوب؟ أم أن بعضها يرتبط بمضمون النص؟ ومع أنه ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا دائها أنه

ليس ثمة حد فاصل بين الأسلوب والمضمون، وأن نجتهد في تصور الأسلوب على أنه طريقة معالجة المضمون والشكل الذي يبرز به إلا أن نوعية هذا الموضوع تفرض نفسها بلاشك على كيفية المعالجة والتناول، أي على الأسلوب. (١٦٢:٧٣).

ولا تعد هذه نتيجة مرضية ، وخاصة بالنسبة لنظرية علم الأسلوب التى تعتمد على التجريب والرياضيات والإحصائيات ؛ وهو ما يقتضى ضرورة العودة إلى هذه الإجراءات والمناهج بالتنقيح والاستكال ، حتى تستوفى كل الشروط العلمية من ناحية وتصب فى تيار البحث الأسلوبي بمحصلتها الأخيرة من ناحية أخرى ، ولا يتأتى ذلك دون الجهد النظرى المنهجي أولا، والمحاولات التطبيقية الدائبة التى تثرى المعرفة الأدبية ، وتكشف جدليا عن نقاط القوة والضعف فى البحث الأسلوبي .

ولا ينبغى أن تصرفنا هذه الإجراءات التجريبية بألقها الرياضى المبسط عن حقيقة أساسية في البحث الأسلوبي وهي أنه يقع \_ كها قلنا في البداية \_ على الحدود الفاصلة بين علم اللغة وفن الأدب، وبهذا فلن يبوح بكل أسراره بأدوات البحث اللغوى البحت، ونخطئ السبيل إن قصرناه على مجموعة من الإجراءات التجريبية، وظننا أنها تلغى ما قبلها من محاولات مخلصة لإبراز معالمه، بل إنها قد لا تؤدى في نهاية الأمر إلا إلى تأكيد لمحة نقدية حدسية لمعت في ذهن باحث متوقد الحس، وإن كانت ستمده بطبيعة الأمر بالأدوات المنهجية لتأصيل فكرته وتعميقها وإقناع القارئ بها وربطها بغيرها من الأفكار الجالية الشارحة.

## دائرة الخواص الأسلوبية

- □ التحليل الوظيفي للمجاز.
  - □ مشكلة الصورة الأدبية.
- □ عن أساليب الأجناس الأدبية.

## التحليل الوظيفي للمجاز

إن هدف التحليل الأسلوبي الحديث للأشكال البلاغية المختلفة لا يمكن أن يقتصر على مجرد حصرها وتعدادها في النص الأدبى، بل لابد أن يبين أوضاعها المحددة ويكشف عن علائقها المتناغمة أو المتنافرة بالتركيز على مظهرين: أحدهما معرفة التوظيف البلاغي لهذه الأشكال وقياس مداه ووصفه، والآخر محاولة اكتشاف الأهمية النسبية لبعض هذه الأشكال في نص معين على ما سواها ودورها في تكوين بنيته.

فإذا مضت إجراءات القراءة الأسلوبية على هذه الوتيرة أمكن شرح النظام الجمالى لبعض المهارسات الأدبية انطلاقا من تحليل عملية صياغة الأشكال البلاغية الغالبة عليها، كما يمكن تحديد الأوضاع التي يشغلها كل إجراء مركزى وبيان ما يحيط بها من ملابسات توضح طبيعة توظيفه ودلالته لأسلوبية؛ فإذا كانت السخرية مثلا هي الشكل البلاغي المركزى في النص عن طريق ذكر الشيء وقصد نقيضه استطاع تحليل العوامل المحيطة بالتعبير أن يكشف عها إذا كان مظهرا لموقف وجودي نقدى من الحياة أو تهكمي تشاؤمي أو عدمي رافض لها أو مجرد حيلة مرحة غامرة، وبهذا يتم الربط بين الشكل البلاغي والرؤية الأدبية للفنان (١٤٢ : ١٤٢).

وقد أشرنا من قبل إلى بعض مبادئ «جاكوبسون» اللغوية، ويهمنا أن

نشرح الآن الأساس العلمى الذى وضعه لتحديد الفوارق بين أهم الأشكال البلاغية؛ وخاصة بين المجاز المرسل والاستعارة، وما يترتب على ذلك من الوجهة الوظيفية، فهو يرى أن أهم مظاهر الحبسة وعيوب النطق تتجسم فى اضطراب إحدى ملكتين لدى الإنسان، اضطرابا يسيرا أو خطيرا، وهما ملكة الاختيار والإحلال أو ملكة الضم والجمع، وينتج الاضطراب الأول نقصا سيئا في عمليات «الميتالغة» أو «ما وراء اللغة» أو حديث اللغة عن نفسها، بينها تنتج الآفة الأخرى نقصا يتصل بكفاية الحفاظ على مستويات الوحدات اللغوية، ويترتب على الأول العجز عن إقامة علاقات التشابه، كما تقضى الآفة الأخرى على علاقات التجاور السياقية، وبهذا تصبح كها تقضى الآفة الأخرى على علاقات التجاور السياقية، وبهذا تصبح عند اضطراب التشابه، ويصبح المجاز المرسل غير ممكن عند اضطراب التجاور. ويمضى «جاكوبسون» في تحليل علاقة التجاور باعتبارها علاقة خارجية، بينها يعد التشابه علاقة داخلية، فيضع بهذا أساس نظرية دلالية للاستعارة والمجاز المرسل تتسم مقولاتها العلمية بالتهاسك والفاعلية. (٤٤ : ١٦).

فإذا راجعنا وظائف المجاز المرسل وقيمتها الأسلوبية على ضوء هذه النظرية وجدنا أنه يكمل الوظيفة الإشارية العادية للغة في نفس الوقت الذي يبرز فيه الجوهر الشكل للرسالة؛ مضيفا إلى تسمية الواقع الموصوف بيانا عن الشكل الخاص الذي يتصور به المتحدث هذا الواقع، أي أن المجاز المرسل يعبر عن طريقة رؤية الأشياء والإحساس بها؛ فهو لا يبدأ إذن بالعملية اللغوية بل يسبقها ويكيفها، فإذا أشرت إلى صاحب لك يحمل «مسدسا» في جيبه وقلت له: لماذا تحمل الموت معك؟ فإنك لم تبدأ وعيك بحتمية العلاقة السببية بين «المسدس» والموت عند النطق بالعبارة ، بل لابد أن تكون قد تمثلت وشعرت جيدا بهذه العلاقة حتى طغت في نظرك على أي اعتبار آخر، من هنا فإنها تشير «للمسدس» في نفس الوقت الذي تشير فيه إل

رؤيتك له وإحساسك به في واقع شعورك الباطني، ولا يفعل المجاز المرسل سوى ترجمة كل ذلك إلى اللغة.

وعندما نقرأ في «الأيام» لطه حسين هذه العبارة: «وإنها كان يلزم بيته في أيام الراحة لا يفارقه، وربم خلا إلى نفسه اليوم كله في غرفته؛ إلى أن يلم به ذلك الصوت العلنب فيقضى معه ساعة من نهار" (الأعمال الكاملة المجلد الأول الأيام: ٧٦٦) فإننا ندرك أن العلاقة بين الصوت وصاحبته ليست مجرد شكل مجازي في التعبير اللغوي، وإنها هي انعكاس يستحضر بدقة ما يملأ دنيا الراوى ويشبع كينونته ووجدانه، فإذا كانت نوافذ استقباله تنحصر في الأذن فإن طاقة الإرسال المقابلة تتكشف في الصوت الذي تلوب عيره الشخصية وتتسرب إلى نفس صاحبه ؛ فهو مجاز أقرب تجسيدا للواقع المباشر وأقوى دلالة عليه من التعبير اللغوى العادى لدى عامة الناس ؛ وعلى هذا يتضح لنا ما يقوله نقاد الأسلوب في تحليل طبيعة المجاز المرسل وطريقة قيامه بوظيفته من أنه يؤدي في اللحظة الأولى إلى تلخيص خواص الأشياء في وجدان المتحدث واختزالها إلى خاصية فريدة يتركز عليها انتباهه، وتتوقف هذه اللحظة على حرية ذهنه في تجاوز كل الصعوبات للوصول إلى هدفه بطرق عديدة، وهو ما يدفعه أحيانا لأن يدمغ حقيقتها بأشكال مختلفة طبقا لاهتهاماته الجوهرية ، وكما يقول «فاليرى» فإن الحقيقة المشتركة أو الواقع ليس سوى حالة خاصة لعالم أعصاب مشاهدة، أو لحظة في وعيه، أو مجرد ذبذبة ونظام من القيم، وعملية الذهن الأساسية هي تركيز العدسة الباصرة والتقاط الأشياء في الوعى بطريقة تبرز خواصها أو تميعها وتمحوها؛ توضحها أو تطمسها طبقا لأهدافها.

وقد نجد في تحليلنا لبعض أشكال المجاز المرسل باعثا آخر هو الاختزال والحذف والإيجاز؛ وخاصة في بداية التعبير قبل شيوعه، فنتحدث مثلا في

حياتنا اليومية عن «الصيني» ونقصد الرجاج المصنوع في الصين، و«العجمي» ونعنى به السجاد والبسط الفارسية، ومها كان باعث الاختزال هذا واعيا أو غير واع فهو يرجع إلى ما أسهاه «بالي» الكسل في التعبير كمظهر للكسل في التفكير؛ إذ لو كان التلقى أوضح لفرض على المتحدث تعبيرا أشمل وأدق، غير أن الأمر لا يعود في الإيجاز دائها إلى الكسل؛ بل قد يعود إلى عناية المتحدث واهتهامه بأن يضفى على عبارته طاقة تعبيرية هائلة، ومن شم ينبغى علينا عند إعادة النظر في المقولات البلاغية العربية ألا نقف مشدوهين دائها أمام كل إيجاز باعتباره ذروة الإصابة في الأداء اللغوى، بل علينا أن نميز بين المواقف التحليلية التفصيلية التي يصبح فيها كسلا لا مبرر الما والمواقف المكثفة التي توجب حذف الفضول وسرعة الإيقاع؛ نما يتصل أساسا بالوظيفة التأثيرية للغة.

وما دام من الميسور في معظم الحالات ترجمة المجاز المرسل إلى عبارة أخرى تضاف إليها فحسب الصيغة التي تدل على العلاقة المشار إليها فلا مانع عندئذ لدى بعض العلماء من اعتباره مجازا بالحذف من الوجهة الوظيفية.

وبمراجعة الأنواع المختلفة للمجاز المرسل ربها تأكد لنا أن كل مرتبة منها تتعلق بحذف كلمة خاصة بها في حالات:

- وضع السبب مكان المسبب مثل « رعينا الغيث» بحذف عبارة «النبات الذي سببه».

- وضع المسبب مكان السبب مثل «أمطرت السماء نباتا» أى «ماء هو سبب النبات».

- المكان موضع المحتوى مثل «شربت كوبا» أو «ماء الكوب».

- الحال مكان المحل مثل «فليدع ناديه» أي «أهل ناديه».

- الرمز مكان المرموز إليه مثل «كلنا فداء للعلم» أى «للوطن الذى يرمز له العلم» وهكذا على التوالى يمكن حل كثير من نهاذج المجاز المرسل على أنه مجاز بالحذف، مما يؤدى إلى تقريب كبير بين هذين النوعين من المجاز؛ إذ إن كليهها يعتمد فى أداء وظيفته على وضع القول فى محور سياقى، وذلك فى مقابل الاستعارة التى تعتمد على المحور الاستبدالى كها أشرنا من قبل.

وقد لا تظهر مثل هذه النتيجة بوضوح في جميع أحوال المجاز المرسل العربي ؛ لأن تغيير العلاقة في بعضها يمس الصلة بين الكلمة والشيء الذي تعبر عنه ، ولا يقتصر أثره على صلة الحذف بين الكلمات نفسها ، فعندما أقول «أشرب كوبا» فإن التعبير ينبسط على المستوى المجازى بوضوح لأن الكوب شيء لا يشرب ، والفرق بين هذا التعبير وبين الاستعارة مثلا هو أن العلاقة المباشرة بين الكوب والماء بينة لا لبس فيها ، وهي علاقة الحال بالمحلول فيه ؛ أي أنها علاقة بين الشيئين في ذاتها دون اللجوء إلى أية عملية بين المدلولات دون حاجة لإقامة علاقة بين المدلولات دون حاجة لإقامة علاقة بين المدلولات الخارجية كتلك التي يقيمها المجاز المرسل .

ويلاحظ أن مستخدم المجاز المرسل لا يشترط أن يكون دائها على وعى تام ببواعثه؛ بل قد لا يدرك أنه يخرق قانون التعبير العادى للغة، بعكس صانع الاستعارة الذى يتوافر لديه عادة قدر أعظم من القصد الواعى، ومن هنا يصبح من الضرورى عند التحليل المتأنى لهذه الألوان المجازية أن يفيد الباحث من معطيات علم نفس اللغة لشرح كيفية قيامها بوظائفها؛ وخاصة ما يترتب على ذلك من نتائج تتعلق بقيمها الأسلوبية في التعبير.

وهناك مصطلحان بلاغيان في علم الأسلوب الغربي يجدر بنا أن نستوضح مقابلهما في البلاغة العربية التقليدية لتفادى الخلط والإبهام عند التحليل، وهما «الميتونيميا Metonymie» و«سينكدوكي Sinecdokue»

فالأول ـ طبقا للمعجم الأدبى الفرنسى ـ «مصطلح بلاغى ، دال على شكل توضع فيه كلمة مكان أخرى وتؤدى معناها» وبهذا المفهوم العام فإن «الميتونيميا» قد تصبح اسما لكل أشكال المجاز المرسل ؛ لكنه لا يلبث أن يحصرها فى نطاق العلاقات الآتية :

- \_ وضع السبب مكان المسبب أو العكس ؛ أي ما يعود لعلاقة السببية .
- \_ وضع المحتوى بدلا مما يحتويه أو المكان بدلا من الشيء ؛ أي علاقة الظرفية المكانية .
  - وضع العلامة بدلا من الشيء الذي تشير إليه.
  - \_ وضع الاسم المجرد بدلا من المحسوس المحدد المتعين.
- \_ أجزاء الجسم باعتبارها جماع المشاعر والعواطف بدلا من هذه المشاعر فسها.
  - \_ لقب مالك المنزل بدلا من المنزل نفسه والسابق بدلا من اللاحق.

أما المصطلح الآخر "سينكدوكي" فيعتبره هذا المعجم نوعا خاصا من "الميتونيميا" ويتمثل في "إعطاء معنى خاص لكلمة تدل على معنى أعم منه" أو العكس من ذلك "إعطاء معنى عام لكلمة تدل عادة على معنى أخص منه".

ونتيجة لذلك فإن «الميتونيميا» تتمشل في إحلال كلمة محل أخرى لعلاقة بينها غير التشابه؛ فتكاد تعادل بذلك ألوان المجاز المرسل العربى الذى تتسع علاقاته لأكثر من ذلك نتيجة لسعة التعبير العربى نفسه، بينها تقتصر العلاقة في النوع الآخر «سينكدوكي» على العموم والخصوص، أو الكلية والجزئية فحسب. (٤٩ : ٨٩ / ٩٢).

وقد نبه «جاكوبسون» على ضرورة اهتهام علماء الأسلوب بالمجاز المرسل في دراسة الأدب الحديث، ورأى فيه الطابع المميز للأدب الواقعى ؛ بينها تعد الاستعارة عنده من خواص الأدب الرومانتيكى والرمزى ؛ إلا أن الدراسات المنهجية السلاحقة تشير إلى أنه ليست هناك ثمة علاقة حتمية بين الأدب الواقعى واستخدامات المجاز المرسل عامة، وإن كانت هناك علاقة واضحة للنوع الآخر من المجاز الذي يعتمد على العموم والخصوص أو الكلية والجزئية بالأدب الروائي الواقعى ؛ إذ لوحظ في الدراسات التطبيقية أنها وسيلة مجازية عظيمة الشيوع بين الكتاب الذين يريدون لفت نظر قرائهم إلى التفصيلات الدقيقة للواقع الموصوف، وهذه من أهم الشواغل الرئيسية للأدب الواقعي عموما. وعلى ذلك لا ينبغي للدراسة الأسلوبية أن تعامل للمنبع ذاته أو تترك نفس الأثر لدى القارئ، كما أنه لا ينبغي أن يحجم وحدة تأثيرية شاملة لكل الأشكال المستعملة معا ؛ مما لا يعزى لأحدها وحدة تأثيرية شاملة لكل الأشكال المستعملة معا ؛ مما لا يعزى لأحدها بمفوده.

ولما كان المجاز المرسل يتميز بخاصية انزلاق الإشارة بالتجاور السياقى فمن الطبيعى أن يعتمد تأثيره الأسلوبى على هذا الانزلاق ويمضى فى اتجاهه، وبينها لا يقوى انزلاق إشارى واحد على أن يحدث سوى انطباع يسير لا يكاد المتلقى يشعر به فإن تتابع هذه الانزلاقات ووقوعها فى نفس الاتجاه لابد أن يحدث حركة تؤدى بدورها إلى وسم النص من خلال الكتابة المجازية بسمة خاصة مميزة فى رؤية الواقع ؛ نتيجة لنسبة وروده ودرجة انصبابه فى تيار موحد الاتجاه.

وعلى هذا فإن للمجاز المرسل دورا نشطا في تكوين الصور الأدبية ؟

فليست الاستعارة الشكل المجازى الوحيد الذى يضيف عنصرا محددا للمستوى الإشارى للقول، بل إن بعض الصور المهمة اللافتة لا تتم إلا من خلال عمليات المجاز المرسل، إما باعتبارها أساس الصورة، وإما باعتبارها الدعامة التي تثيرها عندما تضع شيئا متعينا مكان شيء مجرد؛ مثل التعبير عن الملكية بالعرش، ومثل التعبير ببعض أجزاء الجسم عن كله عندما نقول عن فلان إنه «ينفق على سبعة أفواه» بدلا من «أطفال». وينبغى دراسة معدلات تكرار هذه الصور في مختلف الأجناس الأدبية لتحديد خصائصها. فمعدل صور المجاز المرسل والكناية في المسرح الكلاسيكي وخاصة المأساوى منه مرتفع نتيجة لمتطلباته الجمالية وصعوبة استيعاب لغته للصور اللافتة غير المتوقعة التي تنجم عن الاستعارة؛ فالطابع الحصيف للغة المأساة يقتضي عدم إضعاف الخاصية الإشارية المباشرة فيها، وتلاؤم الحاجات المجازية والتصويرية مع ضرورات الموقف بحيث لا ينصرف اهتمام المشاهد المجازية والتصويرية مع ضرورات الموقف بحيث لا ينصرف اهتمام المشاهد أو القارئ إلى الشكل التعبيرى في ذاته على حساب متابعة الحدث في حرارته وتقلباته.

وبينها يلاحظ على العملية الاستعارية أنها تركز على ازدواجية الرؤية خلال التقاطها للواقع؛ إذ تمزج بين شيئين مختلفين وتسمى أحدهما باسم الآخر فإن عملية المجاز المرسل وكذلك الكناية مقضى فى الاتجاه المضاد فلا تستبدل أحدهما بالآخر وإنها تعتمد على إجراء توحيدى بين العناصر المتفرقة . وكثيرا ما يناط ببعض أشكال المجاز المرسل تحديد وجهة نظر الكاتب وبلورة رؤيته فى العمل ، فزقاق المدق عند نجيب محفوظ مثلا يعنى هذه الحارة الضيقة من حارات القاهرة القديمة كها يعنى سكانها من البشر خلال الحرب العالمية الثانية ؛ لكن امتداد ظل هذا الزقاق كمكان وقيامه بدور المركز فى الحركة القصصية وتحديدا لمصائر من يسكنه ويبلور رؤية المؤلف لعالمه . والدم فى القصمة ويفرض نفسه على عنوانها ، ويبلور رؤية المؤلف لعالمه . والدم فى مسرحية «فيدرا» «لواسين» يعنى هذا السائل الأحمر الحيوى كها يعنى وشائح

القرابة والرحم في الأسرة الواحدة ويلخص العناصر المأساوية فيها من خلال وظيفته الكنائية. فعلينا في التحليل الأسلوبي للأعمال الأدبية أن نقيس مدى اعتماد الكاتب في تصويره على توظيف أشكال المجاز المختلفة ومدى تكراره للكنايات لتحديد طريقة تقديمه للواقع الداخلي والخارجي، ونقطة الارتكاز التسي يتكئ عليها بكل أبعادها في الحجم ودرجتها في الفعالية. (١٢٠ : ١٢٠).

فإذا ما انتقلنا إلى الاستعارة للكشف عن طبيعة توظيفها الأسلوبي فحسب؛ إذ إن الحديث عنها بـ لاغيا وتاريخيا ليس قصدنـ الآن ولا يتسع له مجال القول سوى بالإشارة المركزة، وجدنا للوهلة الأولى أن الدراسات البلاغية التقليدية قد ظلت حبيسة النموذج المنطقى الذي وضعه «أرسطو» لتحديد العلاقة بين التشبيه والاستعارة طيلة القرون الماضية ؛ مما أدى في نظر علماء الأسلوب إلى عقم هذه الدراسة وقصورها على ذلك التفسير الأولى البسيط. فقد رصد «أرسطو» أربعة أركان للتشبيه: المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه، وحلل أربعة إمكانات منطقية وعملية لوروده؛ فإما أن ترد في العبارة الأركان الأربعة ؛ وإما أن يحذف وجه الشبه فحسب، أو تحذف كذلك الأداة، وكل هذا ما زال يدخل في نطاق التشبيه؛ وإما أن يحذف المشبه كذلك ولا يبقى سوى المشبه به ؟ عندئذ يصبح الأمر من قبيل الاستعارة. وقد ظلت البلاغة العالمية \_ والعربية أيضا \_ مدينة لهذا النموذج حتى اليوم؛ مما جعلها تتعسف في تفسير الجوانب العديدة من لا معقولية اللغة، وتعجز عن احتضان جميع إمكاناتها التعبيربة التي تتجاوز البنية السطحية الظاهرة إلى التعمق في شبكات الأبنية التحتية للتركيب، وذلك لاعتمادها على ربط اللغة منطقيا بالواقع، وحصر وظيفتها في الإشارة إلى هذا الواقع وتحديد أبعاده، بينها تدل التجربة المباشرة على أن ثمة طرقا أخرى لغوية للتعبير عن هذا الواقع بل وخلقه أحيانا، فإذا سمعنا عبارة دارجة

بسيطة مثل «كان يأكلها بعينيه» نتمهل كثيرا كى نردها إلى حظيرة التحليل المنطقى، ونفسر أية استعارة على وظيفة التشبيه مع الاختلاف الجوهرى بينها في كثير من الحالات المألوفة وخاصة في الاستعارة المكنية.

ونتيجة لذلك فإن الدراسات الحديثة للأسلوب تنزع إلى إحلال النموذج الدلالي محل النموذج المنطقى، وهو يعتمد على أساس مخالف له؛ إذ يركز على كيفية أداء العبارة لدلالتها باعتبارها رسالة يبثها مرسل ويتلقاها مستقبل ويفك شفرتها لإدراك دلالتها. ويمكن بتحليل هذه العملية الكشف عن الأبنية السطحية والعميقة معا خلال التوصيل؛ دون الاحتكام المسبق إلى المقولات المنطقية الله هنية التي تعجز عن احتضان منطق اللغة نفسها، ولا تستطيع قياس ذبدباتها الحرارية الكامنة في كل تعبير على حدة. وعندئذ تتحول القواعد البلاغية العامة إلى مؤشرات أسلوبية لا تفرض منطقا عقليا على جميع لغات البشر، بل تستقرئ كل لغة وتدرس إمكاناتها التعبيرية الماثلة في نصوصها بالفعل، وتحدد طرق أدائها المختلفة لهذه الإمكانات.

فإذا بحثنا عن وظيفة الاستعارة وباعثها وجدنا أن البلاغة التقليدية تعزو الى اللغة عموما ثلاث وظائف أساسية هي: الإخبار والإمتاع والتأثير: -DO وتتصل وظيفة القول الآلى بنقل العلومات بطريقة منطقية ، إلا أن الاستعارة تحقق عامل الاقتصاد اللغوى بها المعلومات بطريقة مركزة لعناصر الدلالة المتعلقة بالمعنى العادى لكلمة معينة ، وتحقق تلاؤمه مع المعنى الجديد الذي يفرضه السياق ، والاختيار الذي يتم بين عناصر هذه الدلالة يجعل الاستعارة وسيلة لتخفف القول من بعض العناصر غير الضرورية ؛ فإبرازها للصفة الغالبة يجعلها تلح على العنصر الضروري للتفسير الملائم للرسالة ؛ على أن هذه التأثيرات التي تنتجها الاستعارة في مجيع المتحدثين أو الاستعارة في عجيع المتحدثين أو

معظمهم؛ مما يبعث على الشك في إمكانية العثور في هذا المستوى الإعلامي على بواعث الاستعارة الفعلية. وفي نطاق هذه الوظيفة الإعلامية للغة يلاحظ أن الاستعارة تقوم بمهمة أخرى أقل ترددا وإن كانت أكثر وعيا إذ تتم بطريقة إرادية، وهي مهمة التسمية المتحدثة، فعن طريق الاستعارة يمكن إعطاء اسم لما لم يسم في الواقع؛ فخلق هذه الاستعارات وعملية تحولها إلى تسمية من وسائل إثراء معجم اللغة، ولكن الاستعارة ليست هي الوسيلة الوحيدة لتسمية ما لم يطلق عليه اسم من الأشياء، وحتى عندما تقوم بهذا الدور فلا تظل استعارة سوى فترة وجيزة ثم لا تلبث أن تصبح اسما خالصا، وذلك مثل كلمة «قطار» التي تعنى قديها قافلة الجمال، ثم استعيرت لوسيلة الانتقال الحديثة، شم أصبحت دالة عليها دون أي أثر للمجاز. ونتيجة لذلك فإن هذا الاستخدام الاستعارى قليل ولا يمثل باعثا مهما مستمرا في فعاليته.

على أن ثمة جانبا آخر يتصل بها سبق، وهو أن الاستعارة كها قد تعطى اسها لواقع لم يسم من قبل قد تقوم بكسر حاجز اللغة وقول ما لا يقال؛ فعن طريق الاستعارة مثلا يعبر الصوفيون عها لا يقال أو يترجمون إلى اللغة ما يند عن وسائل اللغة، وكذلك الاستعارات في شعر الغزل تحاول في كثير من الأحيان أن تعبر عها لا تطيقه اللغة عادة، مثل قول «مجنون ليلي»:

## تكساد يدى تندى إذا ما لستها

## وينبت في أطرافها الرورق الخضرر

ومع أن كلمة «تكاد» تجذب المجاز إلى منطقة المقاربة وتمحو شيئا من معالم الاستحالة في عملية الإخصاب النباتي باللمس، إلا أنها لا تقوى على إزالة كل أثر مدهش لحيويتها ولامعقوليتها معا. فالجهد الذي يبذله الشاعر كسى يترجم إلى الكلمات وعيه بالكون الذي يند عن حدود المنطق واللغة

العادية لابد أن يسوقه إلى مجال الاستعارة؛ فأن تتجاوز باللغة ما تستطيع أن تقوله لغة الإعلام البسيطة محاولا أداء إعلام أرقى وأعقد، مما يدخل في نطاق الشعر وتعبيرات الحب والوجد والتصوف؛ كل ذلك يمثل باعثا مهما للعملية الاستعارية.

أما الوظيفة الثانية للغة وهي الإمتاع فيبدو أنه من المنتظر أن نجد فيها أهم بواعث الاستخدام الاستعارى ؛ فالاستعارة صورة حاولت التقاليد البلاغية والنقدية القديمة أن ترى فيها دائها محسنا للأسلوب، وقد يترك هذا لدينا انطباعا عاما بأن وظيفة الإمتاع تتصل بالتعبير الأدبي فحسب، مما يحدد الفرق المميز بين الأسلوب الأدبي وغيره، وأنه يكفى أن تضاف بعض الأشكال البلاغية إلى أى قول حتى يصبح أدبيا، مما يعد تبسيطا مخلا للأمور لا يأخذ في اعتباره الطبيعة المعقدة للغة ، فالوظيفة الجالية للغة لا تقتصر على التعبير الأدبى، بل تتجلى أيضا في عناية الإنسان بأن يكون حديثه العادي جيدا وحسنا حتى يهتم به المرسل إليه أو المتلقى له، فجمالية التعبير ليست فنا من أجل الفن في غالبية الأحيان؛ بل تستهدف وظائف محددة أبعد من ذلك. على أن الاستعارة أقل وسائل التصوير استجابة لهدف التحسين والتزيين؛ فالتشبيه مثلا إذ يجعل الصورة تحافظ على قوامها المتعين وتدخل على مستوى التواصل المنطقي يعد استجابة أوضح لهذا الهدف، والاستعارة المحملة بالقصد الجمالي تلفت النظر إلى عفوية القياس أو التشبيه الذي تعتمد عليه بشكل يجعل من الممكن التقاط هذا القياس ذهنيا، وفي هذه اللحظة تميل كفة الاستعارة إلى جانب الرمز والإشارة ؛ لأن القصد التجميل لا يكمن عادة في الاستعارة الجديدة الأصيلة ولا يمثل باعثها الأساسي، وإن هي أحدثت هذا الأثر الجالي - ولابد أن تحدثه - فهو نتيجة لها وليس باعثا عليها. وتبقى أمامنا إذن وظيفة أخيرة للغة وهي التأثير؛ أي الإقناع والتحريك وإحداث رد فعل لـ دى القارئ أو المستمع ، ولكي نقنع لابد أن نعتمد على الحجج والبراهين المنطقية ونتجه أولا للعقل، بينها ينبغي لكي نؤثر ونحرك أن نمس أولا جانب الحساسية ونثير رد الفعل العاطفي، وترتبط فاعلية الإقناع بمدى تخففه من الأسس المنطقية التي يمكن أن يعتمد عليها الذهن لمعارضته ؛ مما يجعل الاستعارة الأداة المثالية لهذا اللون من الإقناع ؛ فالصورة التي تؤديها تتمشل في إيحاءات داخلة في جوهر الرسالة، وإن كانت بعيدة عن مستواها المنطق؛ إذ يمكن لنا أن ننتقد التشبيه ونرفضه برفض التعليل القياسي الذي يعتمد عليه، ويمكن أن ننكر الصلة بين الرمز والمشار إليه، لكن من العسير الاعتراض على الاستعارة . ولعل أشد الاستعارات تأثيرا هي الاستعارات «الديناميكية» التي تتميز بحركة تجعلها متحولة متوالدة، بدلا من أن تتبلور في مجاز أو رمز تعبيرا عن علاقات ذهنية من تلك التي تهدف إلى إحراز التقدير الجمالي؛ فإن الصورة «الديناميكية» تؤدى إلى توليد حركة تفضي إلى سلسلة أخرى من الصور، ودون حاجة إلى أن تكون مجموعة الصور لوحة متكاملة فإن في تواليها وما تضفيه كل واحدة على سابقتها من تأثير عاطفي يرفع درجة حرارة التعبير الشعورية حتى تصل إلى مستوى يكاد يلغى عملية الرقابة المنطقية الباردة التي تعترض طريق التشبيه وصيغ المجاز الأخرى. وفي هذا الطابع العاطفي تكمن أبرز بواعث الاستعارة وأهمها بالنسبة للوظائف اللغوية ؛ إذ تنزع للتعبير عن شعور يريد أن يفرض المشاركة فيه على المتلقى لضمان استجابته الكاملة.

وإذا كان هدف البحث عن بواعث الاستعارة قد اعتمد مرحليا على وظائف لغوية تقليدية تجاوزتها الدراسات الحديثة فربها أمكن مراجعته

واختباره على ضوء نظرية «جاكوبسون» التى شرحناها من قبل ؛ فالوظيفة الإشارية التى تحيل إلى السياق وإلى الواقع الخارجي للمرسل والمرسل إليه تخف وطأتها عندما تتجاوز التعبير المباشر إلى التعبير الاستعارى، والوظيفة المتعلقة بأداة الاتصال لا يلحقها تغيير يذكر، أما الوظيفة الشعرية المتصلة بجوهر الرسالة نفسها فإن الاستعارة تقوم فيها بدور كبير وإن لم يكن حاسا. وبالنسبة لوظيفة ما وراء اللغة التى تتركز في «كود» الرسالة أو شفرتها فهي التي تجعل الاستعارة ممكنة، والبواعث الجوهرية للاستعارة تأتي إذن من الوظيفة الانفعالية المتمثلة في المرسل؛ ومن الوظيفة الندائية الموجهة إلى المسل إليه، وهو ما يجعل من الممكن القول في نهاية الأمر بأن الاستعارة تقوم في الحقيقة في معظم الأحيان بالتعبير عن انفعال أو شعور وجعلها موضوعا للمشاركة. (٤٩ ٤ : ١٨/ ١٨٧).

وهناك خطوة أساسية في الدراسة الأسلوبية للاستعارة تعتمد على التصنيف الموضوعي لها في الأعمال المدروسة؛ فعند بعض المؤلفين الذين تنحو أعمالهم إلى توضيح مفاهيم وأفكار معينة، أو تحاول الإحاطة بجوانب متميزة من الواقع يصبح من الضرورى تجميع مختلف الاستعارات التي تشير إلى هذا الواقع لتحديد الفكرة التي يقدمها المؤلف عنه، وقد تقوم بعض الأقيسة بتوضيح ما تعجز عنه الحدود المنطقية، ومن المعروف أن خيال المؤلف يجنح عادة في اتجاه عدد محدود من موضوعات مفضلة هي التي تكون الصور الطاغية عليه، ومجموعة هذه الصور الطاغية تمثل عالم الكاتب الخيالي، بيد أن رصد بيان بالاستعارات المتصلة بكل موضوع غير كاف، بإلا لابد من دراسة كيفية تعانق الدلالات المختلفة لهذه الاستعارات المتصا بنفس الموضوع، مما يعد وسيلة فعالة للكشف عن جوانب مختلفة من الكاتب لا تستطيع الوسائل النقدية العادية أن تهتدى إليها.

كما أن هذا التصنيف كاشف أيضا عندما يشير إلى غياب بعض الجوانب المتعلقة بالصبور المفضلة، وقد يثرى التحليل الموضوعي للاستعارات بالبحث عن مصادر الصور بالبحث لدى الكاتب المدروس، وإذا كان نقد المصادر قد فقد أهميته اليوم فإن هذا الإهمال كثيرا ما يخفى نوعا من الكسل أو الفشل؛ ففى الواقع ليس هناك أصعب ولا أطول من هذا البحث عن المصادر الذى قد ينتهى غالبا إلى مجرد رصد عدة احتالات، لكن النتائج فيها يتعلق بالصور كثيرا ما تكون دالة كاشفة؛ فتبدو مثلا الاستعارة التى كانت تعد مناط الإعجاب بأصالتها ومهارة أدائها وهي مجرد تتويج لتقليد سابق، بينها تبدو استعارة أخرى كانت تحسب تكرارا لغيرها وقد عدلت العلاقات الاستعارية بتحوير الدلالة والتعبير بهذا الشكل عن جانب من رؤية جديدة للعالم. فتاريخ استعارة واحدة أو تتبع موضوع استعارى واحد قد يمدنا بمصدر خصب ثرى نتعلم منه الكثير.

وإذا كان من المألوف إلى حد ما تحديد المصادر الأدبية للاستعارة فلا ينبغى أن نكتفى بذلك، فالأوساط الاجتهاعية للكاتب والظروف المحيطة به وأنشطته الإنسانية المختلفة والمناظر الطبيعية التى يشاهدها وجملة خبراته وتجاربه؛ كل ذلك يمده أيضا بصور غالبا ما تترجم إلى شكل محدد من المقارنات أو تتجلى في استعارات حية أصيلة إلى جانب الاستعارات التراثية الأدبية، كها أن الكاتب غالبا ما يستمد من عالمه الداخلي الأقيسة التي تسمح له بالتعبير عن رؤيته للواقع، وليس هذا العالم الداخلي بدوره سوى محصلة خبراته وتجاربه وإبداعه. فدراسة الصور هكذا تسمح لنا باستجلاء ما يشغل الكاتب وإدراك محاور اهتهام الوسط الذي يتحرك فيه، وربها مركز اهتهام مجتمعه بأكمله.

على أنه قد لا يكون من الميسور التمييز بين المصادر المكتبية التراثية وما

عداها من منابع التجربة الحية ؛ لكن أليس العمل الأدبى في ذاته مزيجا ملتحاً من هذين العنصرين ؟ وتزداد قيمة تحليل الموضوعات والمصادر كلما اتسعت لتشمل مجال الصورة بصفة عامة ، وقد نجد لدى التحليل التطبيقي أن الصور التي تعود إلى تجارب الحياة المباشرة تؤثير شكلا من أشكال البلاغة مثل التشبيه مثلا، بينها تتخذ صور المصادر الأدبية شكلا آخر مثل الاستعارة كما اتضح لدى دراسة بعض الكتاب .

وعلى أية حال، ينبغى عند دراسة الاستعارة تحديد مدى أهميتها النسبية داخل النص، وفي بعض الحالات المتميزة يمكن لنا أن نتابع من خلال دراسة المخطوطات طريقة تولدها في العمل الأدبى، وعندئذ نستطيع أن نتبين ما إذا كانت الاستعارة تبرز منذ الوهلة الأولى أو تخضع لتعديلات متتابعة وإضافات متتالية.

ولكى نستطيع تقويم أهمية الاستعارة فى نص أدبى ونستوضح إطارا محددا لتوزيعها لابد من الاعتهاد على الإجراءات الإحصائية كها سبق أن أشرنا، لكن هذه الوسائل الكمية ينبغى أن تصحبها مؤشرات أخرى غير كمية؛ فالتأثير الناجم عن الاستعارة الواحدة ليس هو نفسه فى كل حالة نظرا لما يتصل بها من سياق خاص، وقياس قوة كل منها وأهميتها ومدى قيمتها قد لا يعتمد سوى على الحس الشخصى للباحث؛ ففكرة القوة المختلفة المستويات للاستعارة تحد من أهمية استخدام الإحصاء وتفرض وسائل أخرى فى الدراسة الأسلوبية للصور.

وما دام تحول الاستعارة إلى وسيلة إثراء معجمى يخفف من تأثيرها ويحرمها من عنصر الإدهاش كما أشرنا من قبل ـ فإنه ينبغى تقدير درجة أصالتها بدقة في وقت تأليف النص ؛ مما يقتضى بطبيعة الحال الاعتماد على معارف دقيقة في تاريخ اللغة تـزداد أهميتها بـدرجة تقادم النص . كما يقتضى أن نأخـذ في

الاعتبار ذوق العصر والمعايير الجمالية التي يفرضها على الكاتب، وفي العصر الذي تتحدد فيه هذه المعايير يمكننا أن نتبين مدى استجابة الكاتب لها أو خروجه عنها. على أن الاستعارات التي تتساوى في الجدة غالبا لا تتعادل في التأثير، فبعضها شديد الحيوية يقاوم التآكل خلال الزمن ويحتفظ بقدرته على الحياة خلال قرون طويلة، وبعضها الآخر ينزع إلى الثبوت والتجمد في اللغة كعناصر معجمية بعد أن يفقد بريقه وجدته، وهذه الأخيرة تهم دارس تاريخ اللغة في الدرجة الأولى، بينها تهم السابقة دارس الأسلوب الفردى للكاتب.

وربها توهم البعض أن مصير الاستعارة يخضع للأقدار، وأن الكاتب لا يستطيع أن يتنبأ بمستقبل الصورة التي يخلقها، إلا أن اختبار الاستعارات التي تحتفظ ببريقها الفطرى جعل الدارسين يكتشفون فيها جميعا خاصية مشتركة ؛ وهي أنها دائها تقدم أقل عدد ممكن من عناصر الدلالة المشتركة بين المعنى الأصلى للكلمة واستخدامها الاستعارى دون أن تصل إلى درجة الإلغاز؛ فكلها كانت العلاقات القائمة بين الجانبين بعيدة دقيقة كلها كانت الصورة أقوى شعريا وأكثر كفاية تأثيرية ، فلا يكفى بعد العلاقة لضهان قوة الاستعارة ؛ أو خفاء وجه الشبه كها يقول البلاغيون القدماء ، بل لابد من دقة المقابلة وقابليتها للضبط والتحديد ، وإلا أفسحت المجال للعلاقات التعسفية التي اعتمد على أمثالها السرياليون مما لا يدع مجالا للحديث الفنى عن الاستعارة .

وينبغى للدراسة الأسلوبية إذن أن تحدد وظائف وبواعث الاستعارات فى النص المدروس على ضوء المؤشرات العامة التى شرحناها من قبل، ولعل أشد تأثيرات الاستعارة قابلية للتحليل هو القيمة المتضمنة فيها؛ ففى كل مجتمع وكل عصر هناك سلم للقيم يحتوى على عناصر ثابتة مثل السهاء والذهب والنور تعد حقائق متميزة مقابلة لقيم أخرى سلبية مثل الأرض

والتراب والظلام، وقد تفيد الاستعارة في تعديل هذا السلم المسلم به في كثير من الأحيان؛ فأن تسمى شيئا باسم شيء آخر أرفع منه أو تطلق عليه تسمية عامية أو غليظة متصلة بها هو أدنى منه فإن هذا يشير إلى اتجاه ينحو لتعديل طفيف في مراتب هذه القيم، وحتى لا نفسر القيمة التي تحملها الاستعارة بطريقة عشوائية متعسفة ينبغى أن نتأمل نظام القيم الذي يتجلى في تمثيلات الكاتب المأخوذة من مجال الصورة وما توحى به . كما ينبغى أن نأخذ في اعتبارنا في نهاية الأمر أنه عندما لا تثير الاستعارة سبوى صورة بعيدة باهتة لأصلها؛ أي عندما نجد أنفسنا أمام ما يطلق عليه «بالي» «الصورة العاطفية» فإن التأثير الوحيد الناجم عنها دائما يكون نتيجة حكم القيمة الكامن ضمنيا في التعبير الاستعارى، وحتى لو كانت هذه الاستعارات الإيحائية ضعيفة للغاية ، فإنها لا تخلو من أهمية أسلوبية كما تدل على ذلك معدلات ورودها في النصوص المفعمة بالروح العاطفي . (٤٩ : ١١٥).

على أن الدور الذي يقوم به حكم القيمة عادة في الاستعارة يتصل بشكل وثيق بعملية الاختبار الدلالية التي تسمح للصيغة الاستعارية بأن تعبر فحسب عن جانب واحد من الحقيقة التي تشير إليها، وهذه عملية إبراز تساعد على فرض طريقة معينة في رؤية الأشياء مما يجعلها تكتسب قوة إقتاع عظيمة كما ألمحنا من قبل، وعلى الباحث أن يحلل في النص المدروس جوانب الواقع التي يستبعدها الكاتب بشكل منتظم وعلاقتها الجدلية بالجوانب التي يحرص على إبرازها. وقد لا يكون للتأثير الناجم عن الاختبار الدلالي أهمية تعادل طريقة تعانق المستوى الإعلامي المنطقي بمستوى التصوير الموحى في الكشف عن رؤية العالم وخاصة في النص الشعرى؛ فضعف الوظيفة الإشارية للغة في الشعر غالبا ما ينجم عنه إلغاء الرتبة بين هذين المستويين، الكن على الباحث أن يحلل علاقات الاستعارات المتتابعة بعضها بالبعض الآخر، ومدى توافقها مع المستوى اللغوى المباشر في علاقاته السياقية ليحدد

الدور الدلالى الـذى تقوم به الاستعارة فى السياق الكلى للنص؛ وإذا أخذنا نموذجا تعبيريا مثل التورية أمكننا أن ندرك توازى المستويين تقريبا وتعلق القصد بها فى نفس الوقت دون أن يكون أحدهما مجازيا والآخر مباشرا، أما فى حالة تعاقب الاستعارات فإن تحليل علاقاتها من ناحية وعلاقات ما تعبر عنه من ناحية أخرى يسمح لنا بتحديد العالم المصغر للكاتب ومدى توافق عناصره أو تخالفها، على أساس أن التخالف لا يقل دلالة عن التوافق.

ومنذ قرابة نصف قرن اقترح أحد الباحثين \_ وهـ و «هانز سبربر» \_ قانونا دلاليا مستلها من أفكار «فرويد»، وينطلق هذا القانون من فرضية مؤداها أنه عندما يتعاظم اهتهامنا بموضوع معين فإنه يمدنا بقياسات خاصة لوصف تجارب أخرى، أو على حسب تعبير هذا الباحث «يتحول ذلك الموضوع إلى مركز انتشار استعارى»، فالحرب مثلا تفرض لغة استعارية خاصة على الجنود سرعان ما تنتشر إلى لغة الحياة والأدب؛ حيث تصبح الفتاة «رصاصة» والمرأة الولود «رشاشا» والحهاة «قنبلة ذرية» وغير ذلك من المجازات، وقد أوجز «سبرير» هذا المبدأ في الكلهات التالية:

«عندما يحدث في وقت معين أن تثقل مجموعة من الأفكار بشحنة قوية من العواطف فإن هذا يؤدى إلى اتساع محيط كلمة خاصة وتغيير دلالتها، وبوسعنا حينئذ أن نكون على ثقة من أن مجموعة من الكلمات المتصلة بنفس شبكة العواطف ستغير من دلالتها»، لكن ما أخذ على هذا المبدأ هو أنه تعميم مفرط ينبغى أن يعتمد على اختبار دقيق للغات وعصور عديدة ؛ فلاشك أن هناك حالات يصدق عليها هذا المبدأ؛ ففي بعض المراحل يؤدى صراع الطوائف الدينية مشلا إلى توليد استعارات وتشبيهات مستمدة من المجال الديني، وقد حدث تطور في المجازات الفرنسية باستلهام التقدم الحديث لعلوم الطبيعة والكيمياء إبان الثورة، وساعدت وسائل الحضارة الحديث لعلوم الطبيعة والكيمياء إبان الثورة، وساعدت وسائل الحضارة

الحديثة على إثراء المعجم الاستعارى للغة ، لكن الربط الآلى بين الانفعال العاطفى والاستعارة يسقط من حسابه فاعلية التراث وأهمية أطره ، ويجنح إلى تبسيط العلاقة بين الإبداع والملابسات الخارجية ؛ وهو ما يتطلب كثيرا من الحذر فى تطبيق هذا المبدأ وتعديل طابعه العام عند إجراء أى بحث تفصيلى . (١٠١:٨٢).

فإذا ما انتقلنا من الاستعارة إلى درجة مجازية أخرى أعقد منها وهى الرمز وجدنا أن الفرق الجوهرى بينها يتمثل فى الوظيفة التى يقوم بها كل منها وخاصة بالنسبة للتمثيل الذهنى المتصل بالصورة الأدبية ؛ ففى التركيب الرمزى يصبح تلقى الصورة ضروريا لالتقاط المعلومات المنطقية التى تحتويها الرسالة ، بينها نجد الأمر على العكس من ذلك فى الاستعارة ؛ إذ يصبح هذا الوسيط غير ضرورى لنقل المعلومات ، وعلى هذا المستوى فإنه لا تستخدم الدلالة الكلية للكلمة المستعملة ، بل يتم توظيف بعض عناصرها الملائمة للسياق فحسب .

فإذا كان من الضرورى للصورة الرمزية أن يتم التقاطها ذهنيا بأكملها حتى يمكن تأويل الرسالة فإن الصورة الاستعارية لا تدخيل في النسيج المنطقى للقول؛ أي أن الأولى ذهنية بالضرورة في مقابل الأخرى التي تثير الخيال والحساسية، وإن كان الاستخدام المفرط في الشيوع والاستمرار لكل من البرمز والاستعارة ينتهي بها إلى التآكل عما يساعد على تعرية طبيعتها المختلفة، فالصولجان والتاج والعرش مثلا، قد أصبحت بمرور الزمن رموزا للسلطة الملكية، مع أن هذه الكلمات نفسها أو ما يعادلها في لغة عصرها استخدمت كتعبيرات مجازية عن الملكية، وحتى الآن ما زال يقال «اعتلى العرش» كناية عن تولى الملك، وليس من الضرورى أن يكون الإنسان عالما العرش» كناية حتى يتمثل في مثل هذا التعبير الصورة الذهنية للعرش أو بتاريخ اللغة حتى يتمثل في مثل هذا التعبير الصورة الذهنية للعرش أو

التاج؛ فالعلاقة التي تربط العرش بالملك لا تعتمد الآن على القياس ولا على التشابه، بل تعتمد على قرب عادى مألوف؛ إذ أصبحت علاقة تجاور من قبيل الكناية، فمن الواضح أن الملك لا يجلس على العرش ولا يضع التاج إلا في مناسبات نادرة، ومن هنا نرى أن الرمز المستهلك أصبح مجرد كناية تسمح بالتصور الذهني، كما أن الاستعارة المستهلكة تنحو إلى أن تصبح مجرد تسمية عادية وتتلاشى الصورة منها بالتدريج حتى تصل إلى مرحلة تفقد فيها صفتها كصورة.

وهناك مستوى آخر من الصور؛ ربها كان أشدها خصوبة ، لا يهتدى الباحث مبدئيا إلى رأى حاسم في نسبتها للرمز أو للاستعارة؛ وهي جميع الصور المتصلة بنهاذج «يانج» والمرتبطة بالعناصر المسيطرة على خيال الإنسان مثل النور والظلام والأرض والهواء والفضاء والحركة ، وقد درس «باشلار» معظم هذه الموضوعات التي تمثل عنده العناصر الدائمة في حياة الخيال، وإن كان من الضروري تعميم هذه المقولات لتشمل مجموعة المعلومات التي تقوم عليها تجربة الإنسان المشتركة ؛ أي تلك التجربة الفردية اليومية التي تتوارثها الأجيال المتعاقبة ، ولكي ندرك دلالة العبارات التي تتصل بها ليس من الضروري أن تتمثل ذهنيا صورها ؛ إذ إن الغالب عليها أنها لا تلجأ إلى المنطق العاقل الواعى بقياس يسمح بتفسير الرموز، فإن تحقق فيها ذلك أمكن اعتبارها استعارات، لكنها استعارات ذات خصوصية معينة تكمن في أنها خلال تطورها لا تمسح تماما الصورة التي توحي بها، حتى لا يؤدي تحولها إلى كلمات عادية إلى محو الصورة الذهنية التي تصحبها منذ البداية. فالتعبير بالنار مشلا عن الحب الملتهب الذي يميل إلى هذه التجربة العامة المشتركة يفتقد العنصر الـذهني الرمزي دون أن يفقد قدرته على التجدد الاستعاري باستحداث بعض المكونات الفعلية المرتبطة به. ومعنى هذا أن طريقة قيام الرمز بوظيفته تعتمد على قياس معقد يتم التقاطه ذهنيا في الدرجة الأولى، بينها تكتفى الاستعارة بنوع آخر من القياس يتم التقاطه بالحدس والخيال ويمكن إدراكه على نفس المستوى اللغوى. فبينها يكسر الرمز إطار اللغة، ويسمح بعملية النقل؛ فإن الاستعارة تظل متضمنة في الاستعهال اللغوى.

وهنا نلمس فرقا آخر جوهريا بين علم الدلالة والأسلوب الذي يقوم بتحليل المجازات والاستعارات وما يناط بها من وظائف، والسيميولوجية التي تعنى بالبحث عن الصور الذهنية للرموز في نظام الإشارات اللغوية العامة . (٤٩ : ٤٩).

وقد لاحظ النقاد أن مرتبتى الاستعارة والرمز لا تكفيان لتغطية جميع الصور المتصلة بالقياس، فنظام الرموز يتعلق بالأقيسة المنطقية، أو على وجه المدقة بالأقيسة الذهنية المتعقلة، وهى تلك التي تقع على مستوى خارجى عن اللغة، بينها تتصل عملية الاستعارة بالأقيسة الدلالية، وتتمثل فى تنظيم الوحدات المختلفة من خلال تحليل مكوناتها اللغوية البحتة، بيد أن هناك أقيسة أخرى ليست ذهنية عقلية ولا تقع على المستوى اللغوى الصرف، ومع ألك فهى تبدو من خلال المهارسة الفعلية للقول، وهى تلك الأقيسة التي تظهر على مستوى الإدراك الحسى الخالص والتي لا يستطيع التحليل المنطقي ولا الدلالي الإحاطة بها، ومع أنها ظاهرة غير لغوية إلا أنها كثيرا ما تختلط بالاستعارة مما يجعل من الضروري دراسة كيفية قيامها بوظيفتها وتأثيرها الأسلوبي، ونعني بها تراسل الحواس وما يرتبط به من صلات متبادلة بغض النظر عن القوى المنطقية واللغوية. ولعل أوضح مثال على متبادلة بغض النظر عن القوى المنطقية واللغوية. ولعل أوضح مثال على ذلك ما جاء في «سونيت» «رامبو» الشهير عن الحروف من أن "A" سوداء، و"E" بيضاء، و"I" حراء، و"U" خضراء، و"O" زرقاء. . . إلخ،

حيث يستحيل إرجاع العلاقة المعقودة فيه إلى الاستعارة أو الرمز؛ فصلة كل حرف باللون الذى اختاره الشاعر لا تعتمد على أي عنصر استنتاجى مفهوم، فإذا كانت الحروف يمكن أن يعبر عنها باستعارة تتصل بشكل كتابتها في لغة ما مثل الصدغ والنون في العربية أو لامات «ابن مقيل» الهيفاء، أو بها يوحى به صوتها من جرس ونغم وإيقاع فإن علاقتها باللون ليست منطقية ولا لغوية، وبوسع أى شاعر آخر أن يعزو ألوانا مختلفة لنفس حروف الحركة هذه، فهذه العلاقة إذن ليست من قبيل الرموز بالمفهوم الذى شرحناه، ولا العلامات التي يمكن استخدامها في عملية التواصل؛ بل هي فردية بحتة، وإذا كان أى شخص يستطيع تكوين مجموعة العلامات التي تتوافق معه فإننا لا نستطيع أن نعدها كذلك ما لم تكن مشتركة مع آخرين، وإن تمكن الكاتب أحيانا من تعويد قرائه على نظام تواصله الذى يشير إلى عالمه الخاص. فالتراسل التصويري يمكن التعبير عنه بإحلال معطيات عالمه الخاص. فالتراسل التصويري يمكن التعبير عنه بإحلال معطيات عامة على أخرى، وقد يتخذ بنية الاستعارة أو يعتمد على التشبيه أو يخرج عنها معا.

ونخلص من ذلك إلى أن هناك شلاث مراتب فى العملية التصويرية المتعلقة بالمجاز، أولاها هى الصورة المعتمدة على الحس وعلاقاته، وثانيتها لاستعارة التى تتم على مستوى اللغة ودلالتها، وثالث مرتبة هى التى تؤدى إلى تكوين الصورة الذهنية المتعقلة وهى الرمز، فإن كانت هناك صعوبات تعترض طريق الباحث أحيانا لتحديد الفوارق بين هذه المراتب فإن تحليلها العلمى المستخلص من النصوص الأدبية وتصنيفها فى نظم متاسكة، والبحث عن وظائفها وبواعثها هو الضمان الوحيد لتقدم الدراسات الأسلوبية وإفادتها من مقولات البلاغة القديمة وحصاد علم اللغة الحديث.

ومن البديهى أن هذه السطور الموجزة لا يمكن أن تستنفد مجال الحديث عن التوظيف الأسلوبى للمجاز، كما لا يمكن أن تنفصل عما يليها من إشارات لمشكلة التحليل الأسلوبى للصورة، لكنها مجرد مؤشرات لمجالات البحث فى دائرة الخواص الأسلوبية، لا يثريها ولا يملأ هيكلها إلا أن تتجه الدراسات البلاغية فى لغتنا العربية إلى تمثل نهاذجها وإجراءاتها والانتظام فى حشد إمكانات البحث الهائلة التى يقوم بها المدارسون العرب فى هذه الاتجاهات حتى يتوافر لدينا قدر كاف من البيانات الدقيقة عن الخواص الأسلوبية للغة العربية من ناحية، ولمجموعة متزايدة من مبدعيها فى مختلف الفنون من ناحية أخرى.

## مشكلة الصورة الأدبية

عند التركيز على مشكلة الصورة الأدبية الآن نجد الحديث امتدادا عضويا لما سبق تقديمه عن المجاز، فلا يمكن أن يكون ثمة حد يفصل بين المجاز والصورة؛ إذ إن الموضوع واحد في كلتا الحالتين، والاختلاف الوحيد بينها يكمن في زاوية الرصد والمصطلح فحسب ؛ فعندما نتناول أشكال المجاز نعالج من جوانبها ما يتصل بوظيفتها المجازية من الوجهة الأسلوبية ، بغض النظر عن مدى إسهامها في تشكيل الصورة الأدبية ، أما عندما نتعرض لإشكالية الصورة فلكي نميز بين دلالالتها المتعددة، وخاصة أن هناك خطرا يتمثل في الخلط بين الصورة باعتبارها «عملية استحضار ذهني خيالي» والصورة باعتبارها شكلا من أشكال التعبير اللغوي المعادل لعملية الاستحضار الأولى، وقد يصعب هذا التمييز الدقيق في بعض الأحيان لكنه بالمغ الأهمية والضرورة، وبطبيعة الحال فإن الصورة التي تعنينا هنا إنها هي التي تتصل بالشكل اللغوى التعبيري، وقد قال بعض النقاد إن كل صورة شعرية تحتوى على قدر ما من الاستعارة، فهي تنظر من مرآة لا تتلقى مظهر الحياة فحسب، وإنها تمثل شيئا من الحقيقة الكامنة وراء هذا المظهر، ويتساءل آخرون عما إذا كان هذا الرأى الذي يتمسك به كثير من النقاد كافيا لتغطية جميع جوانب التعبير التصويرية أو أنه يضيق عنها في واقع الأمر. ومع أنهم يعترفون بأن النسبة العظمي من الصور مجازية إلا أنهم يحسبون أيضا أن كثيرا من أشكال المجاز والاستعارة لا تعد صورا الآن لتآكلها وضعفها عن أن تثير الخيال وتجسد فيه شيئا متعينا، ومن هنا ينبغي إقامة معايير واضحة للتمييز بين الصور المتحققة والمجازات التي لا تقوى على تحقيق الصورة ؛ فمثلا لا يمكن أن يعتبر التشبيه صورة إلا إذا عبر عن خواص محددة محسوسة تـؤدى إلى تعديـل رؤية الأشياء، ويبدو أن تشبيـه شيء عقلي مجرد بآخر نظير له لا ينهض عادة بهذه الوظيفة مهم كان نافذا ولماحا، كما يبدو أن التشبيم البليغ الذي لا يرد فيه وجمه الشبه ولا الأداة هو أقرب إلى إمكانية تحقيق وظائف الصورة من أنهاط التشبيه الأخرى؛ وذلك لأن التشبيه الذي يرد فيه وجه الشبه أو الأداة يكاد يكون لونا من المقارنة بين شيئين واقعيين لا تؤدى إلى استحضارهما مجسدين في خيال المتكلم أو السامع الذى ينزع إلى الاكتفاء بالاعتباد على نقطة الالتقاء المذكورة محتفظا بالكينونة المستقلة للأشياء في الخارج دون أن يؤلف منها واقعا متمثلا جديدا، فلو قلت عن شخص ما إنه كالحمار في البلادة والغباء تركز محور الدلالة على وجه الشبه المذكور دون حاجة ملحة إلى الاستحضار الذهني للحمار وتمثل حركاته وهيئته ودون إحلال لـ محله في عملية دغم خالقة لحمار بشري فعلى ، أما لو اكتفيت بالتشبيه البليغ ـ على ألا يكون مستهلك عاميا مثل هذا المثال ـ فقلت هو حمار أو هو قمر فإن احتمال استدعاء هذه العبارة لشكل ما واستثارتها لخيال السامع تصويريا يظل أقوى من الحالات الأخرى ؛ على أن ذلك يظل مشروطا في معظم الأحيان بمدى توافر بعض الخواص الحسية الماثلة في المشبه به بطريقة تثرى عملية الاستدعاء الخيالي وتحرك عوامل التصوير مما لا يقتصر على العبارة نفسها بل يتجاوزها إلى السياق المندرجة فيه .

أما الصورة التي لا تعتمد على شكل من أشكال المجاز وتحقق مع ذلا

شرط الاستحضار الحسى البارز لثراء تفاصيلها ودقة تركيبها فمن أمثلتها القوية في الشعر العربي قول ذي الرمة:

عشية مالى حيلة غير أننسى

بلقط الحصي والخط في الترب مولع

أخيط وأمحو الخيط ثم أعيده

بكفى والغربان في السدار وقسع

فليس ثمة تشبيه ولا استعارة ولا مجاز آخر، وبالرغم من ذلك ينجح الشاعر في تقديم تمثيل حسى نتردد كثيرا في وصفه بأنه خيالى ؛ إذ يمكن له أن يعتمد على تجربة واقعة ويصفها بدقة ، مما يجعل دور الخيال قاصرا على استحضارها وتمثيلها دون تكوينها الأصلى ، ولعل شوقى كان قريبا من روح هذه الأبيات وهو يقول على لسان المجنون في جبل التوباد:

كم بنيسنا من حصساها أربعسا وانثنسينا فمسحونا الأربعسا وخططنسا في نسسقا الرمسل فلسم تحفظ الريسح ولا الرمسل وعسى

فاستحضار العناصر الواقعية للعب الطفولة وإعادة تركيبها في مشهد لا يتكئ على المجاز يضفى عليها طابع الدهشة الضرورى لكل صورة، ولعل الملمح الأخير في أبيات شوقى المتمثل في عدم حفظ الريح لألعابه ولا وعى الرمل بها هو الذي يجسد براءة الطفولة وتوقعها للمشاركة الكونية في الأفراح الصغيرة، كما أن تأثير الدهشة المفاجئ يأتى في أبيات ذي الرمة نتيجة لاكتشاف علاقة سببية حميمة بين تجربتين مختلفتين في الظاهر تعود إحداهما

إلى الحالة النفسية للشاعر في حيرته وإحساسه العميق بالعبثية والعجز والتشاؤم وبين المظاهر المادية الملموسة في الحركات العشوائية والمشاركة الطبيعية من العناصر الخارجية، ومع أن هذه العلاقة قريبة من التجربة المباشرة إلا أن تجسيدها بهذه المجموعة الثرية من التفاصيل الحسية ينفي عنها هذا القرب المفرط، فكما يقول بعض النقاد يصعب تولد صورة قوية من طرفين متلاصقين كما يصعب رسم دائرة واضحة عند التصاق ساقى «الفرجار»، وينبغى أن تكون زاوية العلاقة منفرجة بالقدر الكافى كى تنجم عنها صورة ما.

وإذا عدنا إلى التشبيه ومدى قدرته على إثارة الصورة وجدنا أنه ينبغى أن يتحقق له شرط مهم هو «الرؤية المزدوجة» التي لا تكتفى بالتحديد الدقيق للشيء وإنها يستثير شيئا آخر مختلفا عنه، فالصورة إذن لابد لها من لون من الطزاجة والجدة، لأن القوة التعبيرية تضعف وتتلاشى في معظم الأحيان بالتكرار، وهو ما يضطر الكاتب الأصيل لبث حياة جديدة فيها، ويجعلنا نجتهد في تتبع خواصها الأسلوبية لاكتشاف طبيعة الإجراء الذي استخدمه لذلك.

وسواء أكانت الصور صريحة أم ضمنية ؛ بالتشبيه أو بالاستعارة أو بلاونها ؛ فإنها تنبع في نهاية الأمر من نفس الحدس ، من نفس ملاحظة التوافقات ، ومن ثم يمكن أن يتم التعبير عن هذا القياس الذي تشتمل عليه في نفس النص بالتشبيه أو بالاستعارة ، لكن الفصل المنظم بينها - وهو ما يصر عليه كثير من الباحثين - يخل بهذا المنظور ويحول بين الناقد وبين رؤية الهيكل العام للصور وتحديد الاتجاهات الأساسية الكامنة تحتها ، وأخطر من ذلك أن تدرس بالتفصيل تشبيهات كاتب معين وتغفل تماما استعاراته أو استخداماته المجازية الأخرى أو بالعكس ، فهذه الطرق لا يمكن أن تؤدى إلى إقامة لوحة شاملة للصور في عمل كامل ، وهذا هو الهدف الأخير من البحث الأسلوبي في هذا المجال .

فالتحليل الشكلي للصور يتضمن مجموعتين مختلفتين من العمليات؛ فبوسعنا أن نركز اهتهامنا على شكل الصور الخاص، وبوسعنا أن نحاول على التوالى التعرف على الوحدات الأعلى التي تتوافق فيها هذه الأشكال، فقد توصف الصور الفردية على مستوى قاعدى بحت، حيث يتضح من التحليل أن المقارنة قد عبر عنها بالأداة أو بالفعل أو بغيرهما من العناصر، أو يتضح أن الاستعارة تكمن في النعت أو في الاسم أو في الجملة التابعة، وقد تبدو هذه التفاصيل تافهة من الوجهة النقدية، لكن بعض الباحثين قد أثبت في كتابه عن «أجرومية الاستعارة» أن هذا البحث قد يؤدى إلى ملاحظات ونتائج في غاية الأهمية لعلم الأسلوب. (٢٠٩:٨٢).

كما أن التحليل الشكلى للصور يميز أيضا بين الصور البسيطة والمركبة بأشكال مختلفة متنامية ؛ على أن هذا التنامى قد يكون «إستاتيكيا» ثابتا أو «ديناميكيا» متحركا ؛ فهو ثابت عندما يتأخر الكاتب في القياس، مفصلا وجوهه المختلفة ومحددا زواياه المتعددة مع بقائه دائها داخل الحدود الواضحة لصورة واحدة ، وهو متحرك عندما يتجاوز القياس الأصلى ويضيف ألوانا أخرى وتنويعات مختلفة تتركب بها الصورة وتتكاثر.

وربها يحدث أيضا أن تنشأ مجموعات من الصور المختلفة فيها بينها ؟ لكنها بنوع من ردود الفعل المتسلسلة حول موضوع واحد تمثل بنية متكاملة ، وتتكون بعض القصائد في جملتها من توالي مجموعة من الاستعارات التي تضيء جوانب متعددة من نفس التجربة المركزية ؛ كها يمكن أن نرى عند محمود حسن إسهاعيل مثلا . وعندما نصل إلى هذا التنامي الديناميكي نكون قد تجاوزنا مستوى الصورة المفردة إلى مستوى النهاذج التي تتألف منها ، على أن أحفل هذه النهاذج بالدلالة هي تلك التي تقوم فيها الصور نفسها ، أو تنويعات موقعة عليها ، بالظهور مرة ومرات أخرى كنوع من اللوازم Leit "Leit"

"motiv على طريقة «فاجنر»؛ إذ يوردها المؤلف كلما أشار إلى التجربة التى ولدتها في الأصل. (٢١٨:٨٢).

ولعل أقوى نموذج لذلك في الشعر العربي الحديث هو ما نجده في كثير من قصائد عبد الوهاب البياتي مما يقتضي دراسات مطولة.

وفيها يتعلق بالبواعث الدلالية للصورة وأهميتها الأسلوبية يلاحظ أن جميع الأشكال المجازية تكمن خلفها بواعث تتصل بالعلاقات القائمة بين المعنى الحرفي والمجازى، ولهذه الحقيقة الدلالية البسيطة أثر بالغ في الأسلوب، فهى تكمن خلف أى نوع من أنواع الصورة، وتجعل لها تلك الأهمية القصوى في الدراسات النقدية والأسلوبية منذ القدم، وكان «أرسطو» يقول: «إن أعظم شيء هو السيطرة على الاستعارة، فهذا هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يشارك الكاتب فيه آخرون، إنها علامة العبقرية» وباسم الصورة قيلت عبارات غامضة شديدة المبالغة، فتحدث «مالارميه» عن «القوة المطلقة» عبارات غامضة شديدة المبالغة، فتحدث «مالارميه» عن «القوة المطلقة» للصورة، وقارن «أندريه بريتون» بعض الصور بالزلازل، وكان «بروست» يقول: «إن الصورة وحدها هي التي يمكن أن تعطى للأسلوب لونا من الخلود»، وأعلن «إيزرا باوند» مرة: «إنه من الأفضل للكاتب أن ينتج صورة واحدة طيلة حياته من أن يخلف كثيرا من المجلدات الضخمة» (٢٨٠٤٥).

ويرى «أولمان» أن هناك عوامل تجعل أهمية الاستعارة التصويرية للأسلوب فوق أى شك؛ منها أنه يتم إقامة نوع من الرؤية المزدوجة التى يقضى فيها كل طرف على الآخر، أو كها يقول بعض الفلاسفة المحدثين: عندما يمكن للعلامة اللغوية أن تدل على شيء دون أن تكف عن الإشارة لشيء آخر، عندما تجمع بين خاصيتها باعتبارها إشارة تعبيرية لهذا ولذلك معا، وهذا على وجه التحديد ما يجعل من اللغة أداة للمعرفة.

ومن عوامل أهمية الصورة أيضا أنها في حالاتها القوية لا تتكئ على

التوازى البديهى، بل تكتشف التهاثلات الخفية بين العناصر المتباعدة فى الظاهر، والكتاب المحدثون أشد حفاوة من غيرهم بهذا الجانب للصورة ؛ فبعضهم يرى أن مقارنة شيئين مختلفين فى خواصها بقدر الإمكان ووضعها بأية وسيلة أخرى بشكل مدهش مفاجئ يعد أسمى مهمة يطمح إليها الشعر.

أما العامل الثالث في أهمية الصورة أسلوبيا فهو حرية الاختيار التي تتمثل في هذا المجال، فالاختيارات النحوية التي يستطيع الكاتب أن يتحرك فيها محدودة بشكل عام؛ إذ قد لا يكون أمامه سوى عدد يسير من الإمكانات قد لا يتجاوز إمكانيتين فحسب للتعبير الجيد عن أمور تحتوى على نفس البيانات المعرفية، وقد يتوافر لدينا على المستوى المعجمي مجموعة أكبر من البدائل كي نختار بينها، لكنها محدودة أيضا، أما المجال الذي لا يخضع فيه الاختيار لهذه الحدود وتنطلق فيه الحرية الخلاقة إلى مداها فهو الصورة، والواقع أن هذه الحرية المطلقة قد تفزع الكاتب، مما جعل «أندريه بريتون» يقول: إن الصورة وحدها بها تحمله من مفاجأة غير متوقعة هي التي تعطيني مدى الحرية المكنة، وهذه الحرية من الكهال بحيث تثير في الرعب. (١٨٣: ٥٠).

ومن مهام علم الأسلوب العاجلة فيها يتعلق بمشكلة الصورة وضع الأسس الضرورية لتصنيفها؛ بالإضافة لتحليل طبيعتها ووظيفتها وبواعثها وتأثيرها. ويرى «أولمان» أن تصنيف الصور يمكن أن يقوم على أساس أركان العملية التصويرية الشاملة لجميع الأطراف، ويقول إن «ريتشاردز» قد تقدم بالدراسات البلاغية الغربية عندما وضع مصطلحات خاصة لكل من هذه الأطراف، ويمكن أن تقابل عندنا المشبه والمشبه به ووجه الشبه؛ مما يؤدى إلى تصنيف هذه العمليات من ثلات وجهات متعددة؛ يضاف إليها معيار

رابع يتصل بطبيعة العلاقة بين المشبه والمشبه به وهو ما يخرج عن نطاق وجه الشبه:

١ ـ فأكثر الطرق شيوعا هي تلك التي يعتد فيها بتصنيف الصور طبقا للمشبه به ؛ أي طبقا للمنبع الذي يستخرج منه القياس، وهذا يتوقف إلى حد كبر على شخصية الكاتب وتجاربه، وقد حاول بعض النقاد ـ كما أشرنا من قبل \_ تفسير معدلات تكرار بعض أنهاط الصور على أنها مظاهر الاهتهامات المؤلف وذوقه وطموحاته وخشيته وما يحبه وما لا يحبه ، لكرن سرعان ما نقضت هذه النظرية ؛ إذ تبين في حالات كثيرة أن أشد اهتهامات المؤلف وأكثر تجاربه حسما قد لا يكون له أي أثر مباشر على صوره ؟ فلا توجد أية صورة موسيقية في شعر موسيقار القرن الرابع عشر «جيليم دي ماشو»، كما لا توجد سوى إشارة واحدة لمرض «الدرن» في قصص «ألبير كامي» بالرغم من أهميته القصوى في حياته. وقد لوحظ أن «سانت بيف» لم تكن تجذبه على الإطلاق الحياة العسكرية ولا الرياضية ولا البحرية؛ ومع ذلك فقد استقى أهم استعاراته وصوره من هذه المجالات. إلا أنه ليس من الحكمة رفض هذه النظرية برمتها، فقد تكون هناك ملابسات خاصة تجعل للتجربة التي يمر بها الأديب في صباه أو للصدمة التي يعانيها في كبره أهمية خاصة مؤثرة على مزاجه الأمر الذي يصبغ طريقته في اختيار الصور وتكوينها ويكيف رؤيته للحياة والأشياء بشكل مباشر؛ كما نسرى في أدب طه حسين مثلا، أو بشكل غير مباشر؛ كما نـرى عند تـوفيق الحكيم، على ألا يخدعنا دهاء الكاتب وقدرته على تمويه تجاربه الخاصة عند التحليل الدقيق لمكونات إبداعه ومدى بروزها في ملامح أسلوبه.

٢\_ وقد تصنف الصور كذلك على أساس المشبه؛ أي على أساس الموضوعات التي تقتضى تعبيرا مجازيا معينا، كما فعل بعض الدارسين عندما

برهن على أن هناك مركزين يتحكمان فى الحركة العامة للقياس: مركز الإنتشار الذى يمد الكاتب بكلمات التشبيه، ومركز الجذب الذى يحتاج لهذه الكلمات، وكلا المصدرين لابد من تمييزهما كى نتمكن من الوصول إلى لوحة كاملة لنموذج الصور فى عمل أدبى معين، ومن الممكن أن نكتشف حينئذ أن بعض المجالات تعمل فى الاتجاهين معا؛ كما لاحظ «أولمان» مثلا فى تحليله للصورة عند «بروست» من أن الموسيقا لا تمثل مصدرا قويا متكررا للصور فحسب، بل هى أيضا مركز جذب واضح لقياسات تمضى فى اتجاهات أخرى فدراسة الموضوعات الأساسية التى تدور حولها مجموعات الصور فى عمل أدبى محدد تساعد الناقد على تمثل أشكالها ووظيفتها والدور البنيوى الذى تقوم به من الوجهة الأسلوبية.

٣ ـ ومن الممكن أيضا تصنيف الصور طبقا لوجه الشبه فيها وطبيعته ، ويرى بعض علماء الدلالة أنه يكفى أن نميز بين نوعين من التشابه : الموضوعي من ناحية والانفعالى العاطفي من ناحية أخرى ، بينها يفضل آخرون أن يتوسعوا في التصنيف ليشمل كل أنواع وجه الشبه الماثل وراء العملية التصويرية كها يرد في النصوص ذاتها .

٤ وقد لا يكتفى الباحث فى طبيعة الصورة الأدبية بتحليل عناصرها المكونة، بل يعمد إلى دراسة العلاقة بين الطرفين المجرد والمحسوس؛ مما تنجم عنه أربعة أشكال مختلفة من الوجهة النظرية، وإن كان من الممكن استبعاد أحدهما عمليا وهو الذى يتكون من طرفين مجردين؛ إذ لا ينتج - كما قلنا - صورة حقيقية لافتقاده للعنصر المحدد الذى يتصل بالحس وهو جوهرى فى الصورة.

وهناك حالتان معهودتان من هذه التوافقات؛ وهما ما يتصل بتشبيه المجرد بالحسى والحسى بمثله، أما الحالة الأخيرة التي يكون المشبه فيها

حسيا والمشبه به مجردا فهى نادرة. وقد يصبح التراسل بين الطرفين مثريا لكل منها وهما ما يطلق عليه اللغويون الاستعارة المتبادلة ، وحينئذ يكتسب المجاز دلالة خاصة عميقة بالتبادل بينه وبين المستوى الواقعى على حسب ما يقول «كورتيس»: «عندئذ تتحول الحياة إلى فن ، والفن إلى حياة ، كها نشهد من أعهال «بروست» التى نجد فيها هذا الإيقاع المتبادل كخط أساسى . . . حيث نلتقى بمجالى الوجود اللذين تعودنا على رؤيتها منفصلين ، بل ومتضادين في بعض الأحيان وقد انهمرا في تيار واحد وانصهرا في مجرى عدد ، ففقد الفن شيئا من عزلته ، وفقدت الحياة شيئا من واقعيتها » . (٢٢٧: ٨٣) .

فالصور التي تتجسم في استعارة أو تشبيه أو مجاز مرسل أو كناية أو غيرها يمكن اعتبارها وسيلة أسلوبية تعالج طبقا للنهاذج الأسلوبية التي أشير إليها من قبل؛ أي بإحدى طريقتين في مجمل الأمر: إحداهما تعتمد على البدء بالصورة والبحث عن تأثيرها، والأخرى تتمثل في محاولة الانطلاق من هذا التأثير نفسه وتحديد الوسائل التي تفضى إليه.

وبالإضافة إلى ذلك فإن للصور بازدواجها خاصية جوهرية، فما يبقى لدينا منها ليس هو الدال والمدلول مشل كل رمز لغوى آخر، بل يبقى دائما طرفاها المجازيان، ومعنى هذا أن بنية الصورة بطبيعتها ثنائية، وهو ما يسمح لنا أن نجرى عمليات التحليل الأسلوبية باقترابنا من أحد الطرفين كما ذكرنا، وكلا الاتجاهين مشروع في الدراسات الأسلوبية للصور، وعلى الناقد أن يختار منهما ما يلائم موضوعه الخاص، وربها استطاع التوفيق بينها، حتى إن بعض كبار الباحثين قد عبروا عن شكهم في إمكانية الفصل بين الطرفين على أساس أن الاستعارة بحكم تعريفها هي الجمع بين المشبه والمثبه به في عبارة واحدة، فهاذا يبقى منها عندما نصر منهجيا على الفصل بينهما؟ والرد على ذلك يتمثل في أن هذا الفصل ليس سوى إجراء لتسهيل بينهما؟ والرد على ذلك يتمثل في أن هذا الفصل ليس سوى إجراء لتسهيل

البحث وللكشف عن الاتجاهات المهمة في تكوين الصور، الأمر الذي لا يمكن الكشف عنه بطريقة أخرى، وهو إجراء لا يمنع الباحث أن يستحضر دائها حقيقة أنها عنصران لا يقبلان الفصل في وحدتها المجازية، هذه الوحدة التي تعد أساسا للصورة (٨٣: ٩٣).

وقد حاولت البلاغة القديمة اكتشاف أبنية القول الأدبى كمجموعة من الأشكال الفارغة بمضيها في طريق الشكلية الذي يروده الباحثون اليوم، ولكن أفكار الجوهرية والتاريخية وميزات المضمون والسببية الخطية قطعت عليها طريق التطور خلال القرون الأخيرة وسدت في وجهها مسلكها الحقيقي، بالإضافة إلى أنها بعد الجهود التحليلية والتصنيفية الممتازة التي قامت بها لم تستطع استخراج البنية؛ أي النظام الداخلي لما سمى بالصورة أو الشكل البلاغي، ومن الحق أن يقال إنها لم تكن تملك أدوات التحليل اللغوى التي تملكها اليوم، مثل التمييز بين المحورين السياقي والاستبدالي، وهو ما حال بينها وبين تحقيق الموقع والوظيفة الداخلية للإجراءات البلاغية.

وقد عرفت البلاغة الصور والأشكال على أنها انحراف عن الاستخدام العادى، فيقول «دومارشيه» مثلا: «يقال عادة إن الأشكال البلاغية إنها هي طرائق للكلام تبتعد عن الطرائق الطبيعية أو العادية، فهى تتمثل في بعض التحولات والأشكال التي تختلف بطريقة ما عن السبل المألوفة والبسيطة للكلام». وهو في تحليله للمجازيتبع الخط التاريخي المتطور، فكلمة «ورقة» كانت تطلق أولا على ورق الشجر ثم انتقلت إلى الورق المصنوع مجازا شم حقيقة بعد ذلك، فالتقابل بين المعنيين تاريخي بحت، فهناك معنى أولى ومعنى مجازى لا يلبث أن يفقد طابعه.

أما «فونتانييه» فيتخذ معيارا وصفيا، معتبرا المنظور التاريخي غير ملائم من الوجهة اللغوية: «فالذي يستخدم عبارة معينة لا يعنيه أن تكون دلالتها

الحالية أولية فطرية أو مشتقة متطورة ، فالكلمات إما أن تؤخذ بمعناها الحناص أيا كان ؛ أى بأحد معانيها العادية الشائعة سواء أكانت فطرية أم لا، وإما أن تؤخذ بمعنى مشتق منقول ، أى بمعنى يضاف إليها فى الحال على سبيل الاستعارة » . وفي هذه الحالة الأخيرة فحسب يوجد الشكل البلاغي ، فالمعيار هنا هو الاستعمال ومعدلات الاستخدام فى حالة معينة من حالات اللغة ؛ أى أنه إذا شاع استعمال ما للكلمة فقدت صفتها المجازية . ويلاحظ الدارسون غلبة النزعة الشكلية على هذا المؤلف البلاغي الكلاسيكي عندما يقول : «يمكن أن نبرهن بألف مثال على أن أشد الأشكال البلاغية فى بدايتها لا تلبث أن تفقد طبيعتها التصويرية عندما تصبح شائعة مألوفة مستخدمة » .

ومعنى هذا أن التقابل بين طرفى - المستعمل / وغير المستعمل - يمكن أن يفضى إلى تقابل آخر بين: الضرورة / والحرية. وقد يستخلص شيء من ذلك من قوله: «من نتائج تعريفنا للأشكال البلاغية أنها إذا أصبحت شائعة مألوفة فى الاستعال فإنها تستحق أن تحافظ على صفتها البلاغية ما دامت موضوعا للاستعال الحر وليست مفروضة بشكل ما لضرورات اللغة »، كما أن نفس هذا المؤلف البلاغى الكبير يميز بين الصور والأشكال المستعملة فى اللغة عموما وبين الصور والأشكال التى يبتدعها الكتاب ؛ أى أن هناك درجات فى معيار الاستخدام بين المعدلات الشائعة والخاصة. أما التقابل بين الحرية والضرورة فإنه يطبقه فحسب على العبارات التى يجب استخدام المجاز فيها ؛ وهو ما يجعله يفقد وظيفته التصويرية ؛ فعندما نقول «ذراع الكرسى» فنحن على يقين من خروجنا بشكل ما عن المعنى المألوف ، لكن ليست لنا عيلة فى ذلك للتعبير عن هذا الجزء من الكرسى ؛ الأمر الذى يجعل الصورة شبه معدومة و يضعها فى درجة الصغر من الانحراف ، وهذا ما كان يطلق عليه «الى» «الصور الميتة» كها أشرنا من قبل ، أما صور الاستخدام المألوف

فهى تمشل طبقا لذلك انحرافا من الدرجة الأولى، ويستطيع المتحدث أن يختار للتعبير عن نفس المعنى تقريبا بين دالين؛ وإن كان أحدهما لوجود معنى حقيقى له يبدو انحرافا عن المعنى الأصلى، ودراسة هذا اللون من الدلالة تنتمى - كما نعرف - إلى مجالات علم الأسلوب. (٣٧: ٣٥).

ويرى بعض الباحثين ضرورة اتخاذ المحاور السياقية والاستبدالية أساسا لدراسة الصور؛ فالشكل البلاغي يمثل نظاما مزدوجا يعتمد على هذين المحورين الأساسيين:

المحور السياقي حيث تقوم عملية الانحراف، والمحور الاستبدالي حيث يتم إلغاء الانحراف بتغيير إلمعني، وهو ما يمثلونه تقريبا بهذا الرسم:

التوفيق في الظاهر الشكل البلاغي توفيق عدم توفيق تناقض

ويمدنا هذا الرسم بمبدأ للتصنيف ذى مدخل مزدوج طبقا لنمط الشذوذ والانحراف ونمط تغيير المعنى؛ فهناك تناقضات استعارية وأخرى كنائية أو مجازية طبقا لطبيعة التغيير التي تعدل المعنى، ويبدو نتيجة لها كها لو كان كل من المحورين المشار إليها يخفى المحور الآخر، فعلى المستوى الدلالى نجد المحور الاستبدالى لتغيير المعنى يخفى المحور السياقى لعدم توافق الدلالة. وتبقى المشكلة المتصلة بشرح التأثير بالإحالة إلى البنية؛ إذ إن الانحراف فى حد ذاته لا يكفى لتفسير القيمة الجهالية للقول الذي يتمثل فيه، الأمر الذي يجعل من الضروري البحث عن الحل فى جمالية الصورة.

فهناك مبدأ لا يشك فيه أحد من علماء البلاغة وهو التوازى بين متقابلات المجاز والحقيقة والمتعين والمجرد؛ فالمعنى المجازى متعين أى يمثل غالبا صورة؛ فهو يجعلنا غالبا نرى أو نحس، بينها المعنى الحقيقى يجعلنا نفكر، وتكمن تحت هذه التوازيات فكرة محددة عن تاريخ اللغة. فالكلمات النظرية كانت تشير إلى المحسوس ثم تطورت إلى المستوى التجريدى، والصورة تعيد وعينا بهذا الجانب الحسى، ومن ثم تعد البلاغة الوجه المعكوس للحركة الجدلية من التلقى إلى التصور، وهى الحركة الفلسفية منذ سقراط حتى الآن. أى أن الفلسفة هى الوجه المقابل للبلاغة، وكلاهما يكون نصف دائرة يكمل النصف الآخر؛ حيث ينطلق في حركة لغوية من الصورة الفطرية إلى التصور الفكرى ثم تعود البلاغ، إلى نقطة الانطلاق. (٢٧) .

وإذا كان مصطلح الصورة يشير إلى ما يتصل بعمل أية حاسة بشرية وسواء كانت صورا بصرية أو سمعية أو لمسية أو شمية أو ذوقية فإن ردود فعل هذه الصور عند القارئ تحرك طبقات إرادية فيه هي المتصلة بخياله باستخدام معلومات ترجع إلى الذاكرة وتثير تصوراته الحسية. وقد تخلط بعض البحوث الأسلوبية بين هذا الجانب وبين العناصر العاطفية الناجمة عنه على ما بينها من بون واضح ، الأمر الذي يجعل من الضروري أن نميز عند التحليل بين ثلاث طرق: أولاها التصويرية ، وثانيها العاطفية وثالثتها التصويرية الذهنية المنطقية .

وقد يتجاهل بعض الدارسين هذه الطريقة الأخيرة كمنظور أسلوبى فينفونها إلى مجال النحو، زاعمين بأن العناصر العاطفية تنتمى للأسلوب والمنطقية إلى علم النحو، ويرى الباحثون الجدد أن هذا التصنيف كان عائقا كبيرا في تطور كل من النحو وعلم الأسلوب؛ فإذا كان هذا الأخير يتناول

«الأسلوب» بداهة؛ ألا توجد عناصر منطقية ذهنية يعبر عنها بوضوح كامل في أسلوب ما، مما يجعله يتفرد بأعلى نسبة منها، ويحيلها إلى علامة مميزة لهذا الأسلوب أو للذلك الكاتب؟ بل يكفى لتتخذ هذا الطابع أن يكون هو الغالب عليها، كما أن المنظوريسن السابقين؛ وهما العاطفى والخيالي التصويري يكفى لهما أن يكونا غالبين على التعبير اللغوى حتى يدمغا بطابعهما الأسلوب دون أن يخلو على الإطلاق من بقية العناصر، فكلها؛ الخيالي الذي يفتح أمامنا آفاقا داخلية، والعاطفى الذي يمثل تيارا من الهواء المنعش، والمنطقى الذي يبنى ويشكل ويربط ويوجه، كلها تعتبر تركيبة تنفذ إلى عقل القارئ وتثير حدسه الفردي الذي لا يخرج عن كونه الإدراك الشامل للعمل.

وليست هناك طريقة لفصل ما هو موحد بطبيعته، و إن كنا نحاول عند التحليل عزل بعض العناصر لأهداف عملية لكن من الضرورى أن ندرك أنه لا يوجد عنصر عاطفى ولا خيالى دون مضمون تصورى منطقى، كها أنه ليس هناك عنصر واحد منطقى لا تصحبه بعض الإيحاءات والظلال العاطفية؛ فلا يوجد لون سواء كان أبيض أو أخضر أو أحمر دون جسم يتلون به فيصبح هو الأبيض أو الأخضر أو الأحمر، ولا يوجد شكل دون جسم ولا به فيصبح هو الأبيض أو الأخضر أو الأحمر، ولا يوجد شكل دون جسم ولا جسم دون شكل، وبوسعنا أن نتحدث عن البياض والاستدارة ونجردهما فى ذهننا دون أن يكون لهما مقابل فى الواقع، وبنفس الطريقة نستطيع أن نتحدث عن العنصر الخيالى التصويرى أو العاطفى، لكن عندما نبحث عنه فى العمل الأدبى فلابد أن يكون متجسدا فى تصور منطقى.

وطبقا لهذا التقسيم المشروط فإننا لو وضعنا للمنظور العاطفي حرف أ ، وللخيالى التصويري حرف ج ، ورتبناها تبعا لدرجة سيطرتها في القصيدة أو عند شاعر معين لنتجت ستة أنهاط أساسية هي:

١- أ ب جـ ٢- أ جـ ب ٣- ب أ جـ ١- ب جـ أ ٥- جـ أ ب ٢- جـ س أ

وتصلح هذه الأنهاط الستة نظريا لوصف أى عمل أدبى، ونستطيع أن نبين لدى أى شاعر قربه من أحد هذه الأنهاط فترة معينة أو فى عمل محدد، لكنه من المهم إقامة لون من التدرج النسبى الذى ينتج لنا أنهاطا فرعية متعددة يمكن أن تتكاثر حتى تقف مرة أخرى عند حدود الطابع المتفرد لكل عمل أدبى فى توحده وأصالته. لكن تظل هناك حقيقة مهمة وهى إمكانية التساؤل أمام كل عمل أدبى: ما هو المنظور الأنسب لبحث أسلوبه؟ الأمر الذى يجعل لكل عمل مدخلا ملائها يختلف عن مداخل الأعمال الأخرى قد لا نهتدى إليه سوى بالحدس أيضا، وإن كان هناك نوع من الحدس العلمى الذى يتميز عن الحدس الفنى، حيث يقوم هذا النوع الأخير بغزو كامل لنفسية الفنان وتعبئة لذاكرته وتنظيم لمعلوماته لكى ينتج صورا خيالية، أما إذا تدخلت الإرادة بطريقة عملية وصبغت الصورة بصبغة عاطفية فإن الحدس الناجم عنها يصبح عاطفيا، وهناك الحالة الأخيرة التى تتصل أساسا بفهم العمل بدقة ذهنية تامة وأداتها هى الحدس العلمى المشار إليه. ومن مفتوحة موصلة لثلاثة إمكانات للتأمل الأدبى: الخيالي التصويرى والعاطفى مفتوحة موصلة لثلاثة إمكانات للتأمل الأدبى: الخيالي التصويرى والعاطفى

والمنطقى، وفيها يتركز التوظيف الثلاثى للرمز الأدبى، وفيها تنعكس أشكال الحدس الإنساني تجاه العمسل الشعرى المحدد وأنهاط التفكير فيه. (٢١: ٢١) ٤٩٣/٤٩).

وفيها يتعلق بوظيفة الصورة من الوجهة الأسلوبية فتعتمد بالإضافة إلى ما ذكرنا على التمييز بين الواقعة والظاهرة ؛ إذ تشمل الأولى كل بنية لغوية تلفت نظر القارئ لبروزها في النص الأدبى وتمارس عليه تأثيرا من نوع ما ، فإذا اطردت بانتظام مجموعة من هذه الوقائع الأسلوبية المتشابهة في طبيعتها أو تأثيرها فإنها تكون عندئذ «ظواهر» ، وسواء اعتمدنا على معايير الانحراف والتضاد والدهشة أو التجسيد الحي للدلالات في استخلاصنا للوقائع ، فإن الظواهر يمكن أن ترصد من المنظور الإحصائي أو الوظيفي التراكمي .

فإذا أخذنا في تحليل الصور الأدبية فإننا لا نخرج عن نطاق البحث البلاغي القاعدي إلا إذا درسنا تحليليا وبمنهج مقارن درجة ما في كل صورة على حدة وبالتعاون مع غيرها من عناصر تراثية وما في توظيفها وتركيبها من محاولة إبداعية مستحدثة، وتتبعنا نتيجة لذلك كيفية انتقالها من السياق التقليدي إلى أن تصبح واقعة أسلوبية، ومدى ما تقدمه من إمكانات بتوافقاتها وتخالفاتها مع غيرها من العناصر لتصير ظاهرة أسلوبية بارزة.

وطبقا لبعض النقاد هناك نوعان أساسيان للصورة: الوظيفية والتجميلية، بينها يميز آخرون بين أربعة أنواع هي: التوضيحية والتزيينية والاستثارية والعاطفية، وإن كان من الأصوب التحفظ في قبول مشل هذه المراتب العامة والتركيز على محاولة الحصول على وظائف محددة باختبار محموعات الصور في أعهال أدبية معينة وتحليل علاقاتها بالسياق الأكبر، وقد حاول «أولمان» أن يعدد طرفا من هذه الوظائف في القصة ـ وخاصة الفرنسية التي أجرى عليها معظم تجاربه التطبيقية ـ على النحو الآتى:

مناك نوع من الصور يتمتع بأهمية خاصة وهو الذى يتحول إلى رموز، ومع أن كلمة رمز تتسم أحيانا بالغموض فإنها تعنى هنا فحسب أن تعبر الصورة بشكل بارز عن موضوع من الموضوعات الأساسية فى العمل الأدبى، وفى معظم الحالات فإن هذا النوع من الصور يتكرر مرات عديدة فى الكتابة حتى يصبح مثل اللازمة الموسيقية، وقد يسهل ملاحظة قيام الصور بدور الرمز عندما يكون الطرف المستعار فيها محددا وحسيا، أو عندما يكون مركزيا كثير الورود.

\_ وقد تقوم الصورة بوظيفة بالغة الحيوية في العمل الأدبى عندما ترد فحسب في اللحظات الحاسمة التي تحدد مصير الأحداث والشخصيات، كها رأينا من قبل في رواية «الغريب» «الألبير كامي» عندما يشعر «مارسيل» وكأن غشاوة من الحرارة ووهج الشمس قد حطت عليه كمطر من العمى على الشاطئ الجزائري، فتعصف به مشاعر وأحاسيس ذاهلة لا يجد تعبيرا عنها سوى مجموعة من الصور العنيفة، ويصبح عاجزا عن التمييز بين الوهم والواقع فيخلط بين خيال الخنجر الذي يتمثل في موسى طويل ذي بريق متقطع وبين الخنجر نفسه عندما ينفذ الضوء إلى جبهته وعينيه الملتهبتين كالسيف المتقد، فيطلق «مارسيل» الرصاص في نوع من الدفاع المبهم اليائس عن النفس . ولا نستطيع أن ندرك ما في هذه الجريمة من عناصر غير قابلة للشرح والتعليل إن لم نأخذ في اعتبارنا تلك البواعث التي قامت مجموعة الصور بإثارتها، وهو ما يوضح لنا تكثف الصور في هذا المشهد على نحو غير عادى مخالف لإيقاعها في بقية الرواية ؛ إذ تقوم بدور أساسى ووظيفة داخلية حيوية في إنارة اللحظة الحاسمة للعمل بأكمله. وأحسب أن التحليل الأسلوبي لبعض أعمال نجيب محفوظ سيكشف عن مدى أهمية توظيف الصور عنده بهذا المستوى الحيوى المدهش.

- وقد تتضمن بعض نهاذج الصور شحنات عاطفية قوية أو أحكاما تقويمية ضمنية ؛ كها هي الحال مشلا في بعض الصور التي تعتمد على الحيوانات وهو ما يتسم بطابع التحقير أو التلطف عندما يقارن الإنسان بها ؛ وخاصة إذا لم يتم هذا بشكل مباشر وإنها بالاعتهاد على القرائن والإيحاءات .

- وربها تعبر الحركة العامة للصور عن مجموعة من الأفكار الفلسفية أو التأملات لشخصية كاتب معين، كما نرى عند «سارتر» مثلا؛ إذ يوضح جوانب مهمة من فلسفته عن طريق مجموعة من الصور المتصلة بعالم الحشرات كما ذكرنا من قبل.

- وقد تسمح الصور لكاتب ما أن يتحدث عن تجارب لولاها لما أمكن له أن يعبر عنها ، بل لما استطاع تصورها بشكل آخر، وإلا فكيف كان في إمكان «بروست» مثلا أن يصوغ في روايته المطولة «البحث عن الزمن المفقود» رؤيته المداخلية للذاكرة البشرية وموجات الزمن وتوضيح مظاهرها دون اللجوء لعملية التصوير الاستعارى التي قامت بالدور الرئيسي في هذا الصدد؟.

\_ وللصور وظيفة أخرى غير مباشرة عندما تشكل جزءا من اللوحة اللغوية أو من البرسم «الكاريكاتيرى» لشخصية معينة، فالكاتب يستطيع أن يكيف الصور المستعملة من قبل شخصياته لتلائم شواغلهم وتعكس عالمهم الخاص، وحتى عندما لا تكون الصورة مصبوبة بوضوح طبقا لشخصية من يتحدث بها فإنه من البلازم أن يكون هناك لون من التوافق والانسجام العام بينهما.

وتتميز الصور في جميع هذه الأحوال بصبغتها التشكيلية وبتعدد وظائفها وكشرة علاقاتها، وهو ما يجعلها من أقدر الوسائل على تقديم الرؤية

الشخصية والمزاج المتفرد للكاتب، وعندئذ يصبح دورها حاسما في تحديد الأسلوب؛ إذ إن اللغة البشرية مصوغة بشكل يجعل من هذه الصور الأداة الرئيسية لتوصيل تلك الرؤية بشكل مباشر وأصيل وقابل للاستيعاب والتلقى المركز. (٢٢٨ : ٢٢٩/ ٢٢٩).

وكثير من الإجراءات والمبادئ الأسلوبية التى سبق أن تعرضنا لها من قبل ينبغى أن تفيدنا عند تحليل الصور الأدبية ودراسة منابعها وأشكالها وتوافقاتها وتخالفاتها وما ينجم عن كل ذلك من تأثيرات؛ بل إن كثيرا من المواد البلاغية التقليدية ما زال يقدم ثروة خصبة ينبغى استغلالها في هذا الصدد، وكل ما يجب علينا اتخاذه لبعثه إنها هو عرضه على مقاييس علم اللغة الحديث ونفض الطابع التقعيدي المعياري الصارم عنه، وربطه بالنصوص الأدبية وخاصة في أشكالها المتجددة المتطورة للا على سبيل الاستشهاد والتمثل وتأكيد القاعدة باصطياد ما يلائمها فحسب، بل على سبيل الاستخلاص والاستقصاء، والمحافظة على الفروق الدقيقة المميزة، والبحث عن البنية الخاصة قبل إدراجها في مقولة كلية شاملة.

## عن أساليب الأجناس الأدبية

كانت فكرة الجنس الأدبى ملازمة لفكرة الأسلوب، فلكل جنس أشكال تعبيره الضرورية المحددة والتى لا تقتصر على تكوينه فحسب، بل تشمل أيضا مفرداته ونحوه وأشكاله البلاغية وأدواته الفنية التصويرية. وكان الأقدمون من الإغريق يميزون بين ثلاثة أنواع من الأساليب الأساسية: البسيط والوسيط والرفيع، ويمثل المتأخرون من الشراح اللاتينين لها بأعمال «فرجيل» الرائدة الثلاثة: الرعويات والزراعيات والإنيادة، طبقا لما أطلق عليه «عجلة فرجيل»، التى تشير حلقاتها إلى الأوضاع الاجتماعية الملائمة لكل واحد من هذه الأساليب الثلاثة بما يقتضيه من أسماء وحيوانات وأدوات وأماكن ونباتات على النحو الآتى:

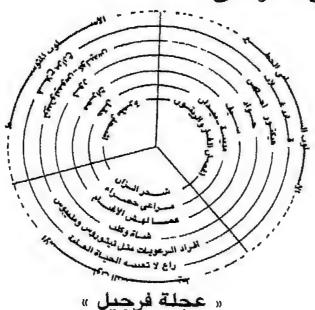

444

فيتم تصنيف الشخصيات وما يتبعها من أسهاء وأدوات طبقاً لدرجة الأسلوب؛ فإذا كان الفلاح القروى يطلق عليه اسم «كوليدس» مثلا ويعمل في الحقل بـزراعة الأشجار والنباتات المشمرة مستعينا بمحراث تجره الثيران، فيإن القائد أولى أن يسمى «هيكتور» وأن تعلق على جبينه أغصان الغار ويتمنطق السيف ويخترق الميدان ممتطيا صهوة جواده، وإذا كانت حياة الشخصية الأولى لابد أن تحكى بالأسلوب المتوسط فإن حياة الآخر طبقا لهذا المفهوم القديم تستحق الأسلوب السامى الخطير لتلائم بطولاته وأمجاده. وهو ما يعد برهانا على أن الكلمات تحتفظ بانعكاس الأشياء التى تسميها أو الوسائل التى تستخدمها.

وقد استطاع «دانتى» بحدسه اللغوى الفذ أن يستفيد من هذه الخاصية في كتابه عن «الفصاحة العامية» عندما لاحظ أن بعض الكلمات تنتمى إلى عالم الأطفال وأخرى إلى عالم النساء أو الرجال، كما أن بعضها ينتمى إلى الريف أو الحضر، وقد تكون ممشطة مصقولة أو جافة مشعثة. ولرجال اللغة والبلاغة من العرب ملاحظات خصبة في هذا الصدد استثمر كثير منها في النقد الأدبى وجاءت محصلة لصدام عصر التدوين بين الروايات اللغوية البدوية والنمو الحضرى للغة في ظل الترف والنعيم.

على أن هذه المبادئ التى كان يمكن أن تجدد البلاغة وتوجهها وجهة لغوية حيوية لم يقدر لها أن تستمر طيلة العصور الوسطى، وتحولت نظرية الأساليب الثلاثة في الغرب إلى قوالب جامدة يتداولها النحويون والنقاد عبر القرون المختلفة؛ وقد ميز «فولتير» في المعجم الفلسفى بين الأسلوب البسيط والرفيع، واعترف كاتب فصل «الأسلوب» في دائرة المعارف القديمة بالمراتب الثلاث، وحاول آخر أن يلصق صفة معينة بكل مرتبة؛ فأطلق على الأسلوب الرفيع اسم الأسلوب الشعرى، وعلى المتوسط اسم التاريخي، وعلى

الأدنى أسلوب الحوار أو العائلى. بينها اجتهد كتاب آخرون فى التفريق بين أسلوب الحوار والعائلى والدعوة إلى عدم الخلط بينهما على أساس أن العائلى يتميز بقدر من الطلاقة والحرية، ثم جدت أوصاف أخرى للأسلوب مثل إاشكالى ونقدى وهجائى ومرح وظريف وفكاهى وغير ذلك.

ونتيجة لهذا فقد كان يتم تعريف الأسلوب بالنظر إلى مقام الأشخاص الناطقين به والأجناس المكتوبة فيه: «فكل جنس ينبغى أن يكون له خواص في أسلوبه تطابق موضوعه» فهناك إذن أسلوب ملحمى وآخر درامى وثالث غنائى ورابع تاريخى أو رسائلى. وقد اعتمد معظم واضعى المعاجم المتخصصة والنحويين والشراح والنقاد الغربيين على هذين المحورين المتمثلين في الشخص والجنس للقياد الغربين على هذيب في وضعهم المتمثلين في الشخص والجنس للقياد العجلة «فرجيل» في وضعهم للقواميس وقوائم الكلمات المصنفة تبعا للأسلوب الذي تنتمى إليه، واعتبار أي خروج على هذه القواعد انتهاك لقوانين الأسلوب. (٥٠: ٢٠/ ٢٤).

وكرس النقد الكلاسيكى هذه النزعة؛ فدعا «بوالو» في كتابه «فن الشعر» إلى عدم الخلط بين هذه المستويات قائلا للكتاب: «ادرسوا البلاط واعرفوا المدينة، فكلاهما يعج دائها بالأمثلة، وربها كان «موليير» الذي وضح بها كتاباته قد بلغ المدى المحمود في فنه لو كان أقل صداقة للعامة؛ ولو لم تبالغ شخصياته في حركاتها الخشنة، وإذا كانت الكوميديا وهي عدوة الآهات والأنات لا تسمح في أبياتها بالآلام المأساوية؛ فإن فنها لا يتمثل كذلك في الاستحواذ على إعجاب الجهاهير بكلهات قذرة منحطة؛ إذ إن من الضروري لمثليها أن يمزحوا، ولكن بطريقة نبيلة».

فهو - كما نسرى فى هذا المشهد - يكرس الفصل الحاسم بين ثلاثة مستويات للأسلوب، استلهاما من الناذج القديمة على الطريقة الكلاسيكية، معترفا أولا بالأسلوب الرفيع للمأساة، ثم بأسلوب الكوميديا

الاجتهاعية المتوسطة الذي يسلى بظرف ويضحك برقة . ثم الأسلوب الوضيع للملاهى الشعبية الذي يحتقره بصراحة سواء في لغته غير المهذبة أو في مواقفه الفجة .

ثم خطت الرومانتيكية في النصف الأول من القرن التاسع عشر \_ وخاصة في فرنسا وإسبانيا \_ الخطوة الحاسمة الأخيرة في مزج الأساليب ؛ حيث اتضح لدى «فيكتور هوجو» ورفاقه التناقض البارز مع الطريقة الكلاسيكية في تناول الموضوعات والأساليب الأدبية ، والنزعة الحادة إلى مزجها وخلط عناصرها الرفيعة بالخشنة . ولكن هذا الخلط ظل محصورا في نطاق التعارض المطلق بين طرفي النقيض دون أن يأخذ في اعتباره الواقع الإنساني الحي حتى جاءت الواقعية لتأخذ على عاتقها عرض الحياة في جميع أبعادها وذبذباتها وتدرجات مستوياتها الاجتماعية والتاريخية والإنسانية ، بحيث تصبح لغة والإنسان وأدواته الفنية الانعكاس المجسم لهذا المنظور الجديد في الوعي بالحياة والإنسان والتاريخ دون تصنيف مسبق ، وجاء من نقاد هذا المذهب الواقعي من اتخذ مزج الأساليب مقياسا لمدى نضج الآداب العالمية على مر العصور . (١٠ : ٢٧٨/ ٢٧٨) .

ولا يتسع مجالنا الآن بطبيعة الحال للإفاضة في شرح المبادئ الأسلوبية المختلفة لجميع المذاهب الأدبية، فهذا ما يضيق عنه بحث مبدئي في الأسس العامة لعلم الأسلوب ويحتاج إلى دراسات مطولة لاحقة، كما لا يمكننا الإفاضة في الحديث عن الخواص الأسلوبية الداخلية لجميع الأجناس الأدبية، وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى بعض الملامح الجوهرية منها كما أثبتها باحث ألماني بمنهج فلسفي تأملي يختلف عما سبق أن شرحناه من مناهج لغوية وظيفية أو بنيوية، حتى نتمكن من الإطلال على جميع مناهج البحث الأسلوبي من زواياها المختلفة ؛ مؤكدين ما سبق أن رددناه مرارا م

أن هذه المناهج تتكامل ولا تتدابر؛ تلتقى دون تناقض، وتثرى الميدان برؤى مختلفة تضع أمام الباحث أدوات متعددة يختار منها ما يلائم موضوعه ويبوح له بأسراره، على أن يلتزم هذا الباحث دائيا بلون من التهاسك المنهجى فى العمل الواحد؛ فلا يقفز من طريق إلى آخر دون استكهاله واستقطار جميع نتائجه، وعلى أن يستحضر طبيعة التطور في مقولات البحث الأسلوبي وأدواته، وعمليات التناسخ التي تتم في كثير من مصطلحاته، حتى يكون على بينة من أمره، وبمأمن من الانتكاس والتعشر والخلط الردىء.

أما الباحث الذى نشير إليه فهو «شتايجر» الذى قدم فى كتابه «أصول فن الأدب» عرضا مركزا للخواص الجوهرية لأساليب الأجناس الأدبية، نجتزئ منه بعض الملامح التى يتسع لها المقام؛ مرجئين التوسع فيها إلى دراسات تطبيقية تفصيلية فى أعمال أدبية محددة إن شاء الله تعالى.

وهو يرى أن وصف أسلوب الشعر الغنائي يعتمد على فكرة الغنائية ذاتها كشيء فريد متميز، ويتضح عند الدراسة المتأنية أن أهم خواص الشعر الغنائي ما يأتي:

١ ـ وحدة موسيقا الكلمات ودلالتها: وفيها يتجلى التأثير المباشر للشعر الغنائي دون حاجة لفهم عقلي واضح.

٢\_التوتر الناجم عن خطر الفربان والتلاشي للبنية الشعرية: ويتم تفادى هذا الخطر من خلال تكرار المقاطع وغيره من أنهاط التكرار الأخرى كها سيأتي شرحه.

٣ ـ رفض التعليق والربط النحوى والمنطقى المنظور لنثريته.

٤ شعر التوحد الذي يصل إلى أصفى درجات الغنائية، ولا يمكن تلقيه
 إلا لأشخاص متوافقي المزاج والحساسية مع مبدعيه.

معنى هذا أن الشعر الغنائي لا يتسم بالاستبعاد ولا بالتغريب ؛ فقارئه لا يضع نفسه بعيدا عن منتجه، لا ينعزل عنه ولا يظل باردا تجاهه، بل لابد له أن يتأثر به في اللحظة التي يعثر على نفسه فيها متلبسا بحالته، وعندئذ ترف في داخلنا الأبيات كما لو كانت نابعة من ذات أنفسنا. أما موقفنا تجاه القصيدة الملحمية أو الدرامية فإن أقصى ما نصل إليه إنها هو الإعجاب، لا العثور على اللات. فالمشاركة الودود في الشعر الغنائي تصل إلى حد الاندماج، وتبلغ الموسيقا فيه أقصى دلالاتها، فهي تتجه للسمع، لكننا عندما نسمع شيئًا لا نقف أمامه كما يحدث في الرؤية عندما نقف إزاء ما نراه، فهي لطابعها الزماني تدخل كيان المتلقى دون فاصل مكاني كما يحدث في الرسم. وإذا كانت الظواهر الحسية لم تدرس بعد بالقدر الكافي فيها يتصل بعلاقتها بالفنون؛ فإن هناك بعض المفاهيم الخاصة المضيئة في هذا الصدد. فكثيرا ما يقال إننا إذا أردنا أن نرى لوحة فنية فعلينا أن نتراجع للخلف قليلا حتى نستطيع الإلمام بها وبأبعادها المكانية في نظرة واحدة، فالاستبعاد هنا جوهرى. أما في السماع الموسيقا فإن البعد والقرب لا أهمية لهما إلا من حيث إمكانية سماع الآلات أو عدم سماعها ، فالبعد الملائم للآلات يمكن مقارنته بالإضاءة المناسبة للوحات. ومع هذا فإن الابتعاد عن مصدر الصوت لا يؤدى إلى مواجهة مع الموضوع كما يحدث في رؤية اللوحة. أما في حالة الموسيقا فإن كلمات «بول فاليرى» تكتسب أهمية بالغة إذ تنص على «أن الموسيقا تلغى المكان ، فهي فينا ونحن فيها».

فالبعد المكانى ملغى بين الشعر والمستمع؟ كما أنه لا وجود له بين الشاعر والمادة التى يتحدث عنها. فالشاعر الغنائى عندما يقول «أنا» مثلا فهو يعنى في معظم الأحوال شيئا مختلف عما يقصده من يكتب سيرته الذاتية ؛ فنحن لا نستطيع أن نكتب عن حياتنا إلا بعد أن نخلف وراءنا عص محددا، عندئذ يتم تأمل «الأنا» وتمثله من منظور أكثر ارتفاعا، أما الشاء

الغنائي فهو لا يتمثل ذاته ولا يفهم حالاته سوى بالقدر الضروري لإبداعه . (٧٦ : ٦٨).

على أن قوام الروح الغنائى الذى يسند ذاتية الشعر والشاعر هو التكرار؛ فهو الذى يصون الشعر من خطر الذوبان والتلاشى باطراده. وطريقة التكرار المنتظمة هى التى تعطى للشعر وحدته، وأكثر أنواعه شيوعا هو تكرار الوحدات المتفقة زمنيا، وكان «هيجيل» يقارن بين هذه الوحدات الإيقاعية وبين صفوف الأعمدة والنوافذ فى فن العمارة، ويشير إلى أن ذات الفنان لا تتمثل فى الاتصال والاستمرارية دون انقطاع، بل بفضل عمليات التركيز والعودة لاكتساب وعى واضح بواقعها الخاص، فالرضا الذى تشعر المدات فى العثور على نفسها مرة أخرى عبر الإيقاع لا يكتمل بفضل الوحدة والاطراد فى الزمن، ولا بفضل الأنغام فى حد ذاتها، بل لأن فيه شيئا ينتمى إلى «الأنا» فحسب، قد دخل فى الزمن بذاته لتحقيق هذه المتعة.

وتصبح وحدة الحالة النفسية في الشعر الغنائي أشد ضرورة إذا أخذنا في الاعتبار أن الروابط التي نتوقعها عادة في أي نص لغوى لا تتمثل في الشعر الغنائي إلا بشكل مبهم مطاط؛ بل ربها لم يعبر عنها على الإطلاق. فلغة الشعر الغنائي كثيرا ما تستغنى مرة أخرى عن الوسائل التي اكتسبتها اللغة تطورها التدريجي نحو الوضوح المنطقي وانتقالها من التركيبات المتوازية إلى لتشابكة، ومن الروابط العامة إلى الظروف الزمنية والسببية، وتصبح هذه العودة إلى الحالة الأولى نحويا القرين المناظر لماسبق أن تعرضنا لشرحه من عودة لغة الشعر رمزيا إلى المنبع الأصلى أيضا عبر عمليات التجريد والتجسيد والمجاز.

وإذا كان التحليل الأسلوبي لكل جزئية من العناصر الصوتية للشعر لابد أن يترك لدينا إحساسا بعدم الرضا فإن هذا نابع من طبيعة التفسير المفتت

لقطع مشتتة لم تكتسب أهميتها سوى نتيجة لوحدتها الأصلية ؛ الأمر الذى يجعل السر الشائع في جميع مظاهره الغنائية غير قابل للكشف والبيان بهذا التفسير، إذ إن التفرد الذى يتميز به يجعله متلبسا بدرجة عالية من «الجوانية» الحميمة المستعصية على الفحص والاستجلاء مها كانت براعة الدارس ؛ مثله في ذلك مثل المحيا الصبوح الذى يعد دائها أبلغ من أية دراسة عضوية لعالم، والروح الهائم الذى يعتبر أعمق وأشمل من أية محاولة لاستكناه نفسيته .

إن قيمة أبيات الشعر الغنائية تكمن في هذه الوحدة الحميمة بين دلالة الكلمات وموسيقاها، وهي موسيقا مباشرة يعسر النفاذ إلى شرح كيفية توصيلها لمظاهر الغنائية بتوفيق مطرد، من هنا تبدو كل كلمة وربها كل مقطع في الشعر الغنائي كها لو كان شيئا ضروريا وغير قابل للإحلال والاستبدال، الأمر الذي يجعل إخضاعها للإجراءات الأسلوبية التجريبية طبقا لهذا الرأى انتهاكا لقدسية الشعر فيها، ومع أن لجميع فنون الشعر درجاتها المختلفة من هذه الحساسية الصوفية، إلا أن القصيدة كلها ارتفعت فيها درجة التكثيف الغنائي كلها أصبحت مستعصية تماما على المساس والتحويل؟ حتى ليشفق المنشد من إلقاء أبياتها خوفا من أن يطيل مقاطعها أو يبتر امتداداتها أو يمس توازنها الخاص في القوة والضعف كها أراده الشاعر بدقة عادلة عالية . (٧٦ : ٧٥).

ويضيف «جاكوبسون» بدوره إلى هذه الخواص الشعرية خاصية أساسية أخرى؛ أنه لا يعتمد فحسب على المتواليات الصوتية، بل إن توالى أية مجموعة دلالية يقيم نفس المعادلة الشعرية. فعندما يتراكب التشابه مع المجاورة فإنها يطبعان الشعر بطابعها المتعدد الدلالة الذي يستمر من البداية إلى المنتهى. وإذا كان «جوته» يقول إن أي شيء يحدث في الشعر إنها هو تشبيه وتمثيل فإن «جاكوبسون» يستخدم هذه العبارة ليقول إن أية

متواليات في الشعر إنها هي تشبيه وتمثيل ؛ فالتشابه يلقى بظله على التجاور الأمر الذي يعطى للمجاز المرسل مذاق الاستعارة ويضفى على الاستعارة قدرا من مجاز المجاورة .

على أن اللبس وعدم التحديد خاصية أصيلة لا مناص عنها في أية رسالة تركز انتباهها على نفسها؛ فهما نتيجة طبيعية للشعر، وكما قال «إمبسون» إن صناعة اللبس تكمن في جذور الشعر ذاته. ولا تقتصر الرسالة على هذا اللون من اللبس المنبشق، فكل من مرسلها ومتلقيها يتلفعان بدورهما بشيء من الإبهام، فبالإضافة إلى المؤلف أو القارئ هناك «الأنا» البطل الغنائي، و«الأنا» القاص، و«أنت» المتضمنة في الحوار الدرامي أو في أشعار الضراعة والرسائل، إلى غير ذلك من تعدد الأشخاص والأصوات في الأدب، وسيادة الوظيفة الشعرية على الوظيفة الإشارية لا تعنى تحطيم هذه الأخيرة بل تقتضي فحسب دمغها بطابع الإبهام؛ فالرسالة المزدوجة المعنى تجد في مبدأ التعادل على المتنالية لا يجعل الأجزاء المتكررة وحدها هي ذات الطابع مبدأ التعادل على المتنالية لا يجعل الأجزاء المتكررة وحدها هي ذات الطابع الترجيعي، بل ينسحب على الرسالة الشعرية بأكملها، وهذه الكفاية الترجيعية سواء أكانت مباشرة أم مكتسبة \_ للرسالة الشعرية ومكوناتها التبييوية الى شيء مستمر يمثل خاصية بنيسوية لازمة لطبيعة الشعرية بنيسوية لازمة لطبيعة الشعر. ٢٥ - ٢٦ / ٢٢).

ومن ناحية أخرى يعمد «جاكوبسون» إلى توسيع مفهوم الصورة في الشعر الغنائي لتشمل ما يطلق عليه «الصور النحوية»، ويقول إن بعض الكتب المدرسية قد تحسب أن هناك قصائد خالية من الصور، لكن الواقع أن الفقر في الصور المعجمية تعوضه مجموعات الصور النحوية المكثفة، فالأدوات الشعرية الكامنة في البنية الصرفية والنحوية للغة الشعر، أي شعر النحو النحو

وإنتاجه الأدبى ونحو الشعر لم يتم التعرف عليها بشكل منظم حتى الآن من قبل النقاد، ولم يكرس لهما اللغويون الاهتمام الكافى مع أن الكتاب المبدعين قد استثمروها على أحسن وجه دائما، مما يفتح باب البحث الأسلوبى فى الشعر الغنائى على مصراعيه للمستقبل لتغطية جميع جوانب هذه الأبنية والهياكل. (٥٦).

أما بالنسبة للملحمة وأسلوبها فيلاحظ النقاد أنها تضع شيئا أمامها بحيل إلى شيء متعين وتلح في الإشارة إليه ، وإذا كانت اللغة الغنائية الموسيقية ترن دائها بأصداء حالة نفسية فإن المحاكاة اللغوية الملحمية توضح وتجسد شيئا أو حدثا ، وقد اعتبر ذلك هو الميزة القصوى للشاعر الملحمي ، تحويل كل شيء إلى حدث حي ووضعه أمام أعيننا ، حتى الحالات النفسية كويل الشاعر الملحمي أن يصنع بها نفس الصنيع ، وعندئل يصبح مجرد تسمية الأشياء كها تبدو أمام الشاعر عاملا مها في توليد متعة بالغة ، فالبرونز يتوهج ، والبحر يتلون بلون النبيذ ، وحبات العنب تصبح قاتمة ، والبجع برقبة طويلة ، والكلاب عداءة ، والنساء حسان فاتنات ، و«هيكتور» ذو الخوذة الحديدية ، و«كريسيدا» ذات الخدود الوردية ، و«تيتيس» ذات الأقدام الفضية ؛ إلى آخر هذه الشروة اللغوية الهائلة التي تعد بدورها ثراء شعريا في الملاحم القديمة ، إذ تحدد الملامح البارزة والخواص المميزة للأبطال والآلهة الملاحم القديمة ، إذ تحدد الملامح البارزة والخواص المميزة للأبطال والآلهة والنساء ، وبهذا تفتح عين الإنسان كي يتأمل الحياة في اكتهالها وتعدد وانبها بنظرة تشكيلية تدمغ العالم الإغريقي كله بطابع «هوميروس» .

فالفن الملحمى ذو قرابة وثيقة بالفن التصويرى، كما أن الفن الغنائى وثيق الصلة بالموسيقا. وكما أن الكلمة الغنائية لا يمكن أن تخلو بحال من دلالة موضوعية فإن الشكل الملحمى لا يمكن انتزاعه من المتواليات الزمنية ؛ فالملحمة ليست بالرغم من ذلك فنا تشكيليا، كما أن القصيدة الغنائية ليست قطعة موسيقية ، بل كلاهما شعر قبل أى شيء آخر. (١١٧:٧٦).

وفيها يتعلق بالوحدة العضوية في الملحمة يلاحظ «شتايجر» أنه يستحيل حتى على أكثر المتحمسين «لهوميروس» أن يفسروا «الإلياذة» بشكل يحقق ما يزعمون لها من وحدة عضوية متكاملة. وهذه هي المشكلة التي دارت حولها المعارك النقدية بين «جوته» و «وولف»، فالأول لا يستطيع أن يتصور إبداعا شعريا ليس بنية عضوية ؛ فإذا أخد النقاد هذا المفهوم بالجدية التي كان يتمثلها «جوته» انتهوا إلى أن البنية العضوية هي التي يعد كل جزء فيها وسيلة وهدف في نفس الوقت، وبالتالي فإن كل جزء منها يندمج في الكل ويؤدى وظيفته من خلاله مع احتفاظه بقيمته في ذاته وبقيمة ما يشير إليه. ولا يمكن أن ينطبق هذا المفهوم على «الإلياذة» التي يمكن اختصارها إلى النصف أو الثلث دون أن يفتقد القارئ الذي لم يتعرف على البقية شيئا. وربها كان السبب في ذلك هو استقلال الأجزاء في حد ذاتها واشتهالها على مجموعات من الأغاني الشعبية الملتقطة من التراث القديم ؛ مما كان ينبغي إنشاده مقطعا كل يوم. ومن هنا ينتهى النقاد إلى أنه حتى لو كان من الضروري نسبة «الإلياذة» كلها لشاعر واحد فإن مركز الثقل في نشاطه الشعرى يقع على كل جزء بمفرده وما يتمثل فيه من خواص أسلوبية تنبع من طابع الحضور المتعين الذي أشرنا إليه، دون أن يكون لعلاقة الأجزاء ببعضها أهمية حاسمة لتحديد هذه الخواص . (٧٦: ١٣١).

ونمضى في هذه اللمحة الموجزة عن أهم خواص الأجناس الأدبية لنجد طبقا لعرض «شتايجر» أن أسلوب الدراما عموما يستمد ملامحه الجوهرية من طبيعة المسرح وعرضه؛ مما يوجب على أى شاعر يود دخول المجال الدرامي أن يكتسب أولا معرفة دقيقة موسعة بالوسائل والأدوات المسرحية؛ على أن المسرح يصلح لأنواع كثيرة من الشعر، فالقطعة الاجتهاعية الحديثة التي يعتبر الحوار فيها كل شيء ليست أقل صلاحية للعرض من الأوبرا الغنائية التي لا يقوم الحوار فيها بنفس الدور. وبالرغم من الاختلاف البين في هذا المنظور بين

ما هو مسرحى وما هو درامى؛ فإنه لابد من مراعاة طبيعة ظروف الأداء المسرحى عند تحديد الخواص المميزة للأسلوب الدرامى، وهو أسلوب تحدده البنية القضائية للدراما؛ فالشاعر الدرامى يجتهد فى تنظيم جميع الجزئيات لتنخرط فى عالم واع شامل، ولا يهدأ حتى يبدو كل شىء متعلقا بالفكرة التى يشير إليها، وحتى يصبح واضحا شفافا على ضوء هذه الفكرة. فكل ما لا يتصل به يتركه جانبا دون أدنى اهتهام. لهذا فإن عمله يبدو من الخارج أشد فقرا من التركيب الملحمى، فشخصياته لا تتميز بهذا التنوع العظيم الذى نعجب به فى أبطال «هوميروس»، وتختفى من صفحاته تلك الكمية الهائلة من الأدوات التى نجدها دائها حول شخصيات الملاحم من أسلحة وجياد وأدوات طعام وشراب؛ اللهم إلا إذا ألحت هذه الأدوات لإثبات وجودها الخاص وأداء دلالة معينة مثل الجرة المكسورة فى بعض الأقاصيص.

فالشاعر الدرامي يمر مر الكرام على جميع هذه الأشياء دون أن يحتفى بها، وهو بهذا يشبه القاضى الذى ينظر فى قضية معينة ؛ إذ يصبح هدفه هو الوصول إلى أعلى درجة من المعرفة الدقيقة المضبوطة بحالته ؛ فهو عندما يدرس بالتفصيل كل ما يعتبره متعلقا بالحالة يختار من كل المواد المجمعة ما يُعينه على إصدار حكم عادل. وهكذا فإنه يطلب من المحامى أن يدع جانبا في دفاعه ما لا يتعلق بالجريمة ، فوقته محدود ، والاستطرادات تعوق الرؤية الصافية للمجموع ، لكن كل ما ينتمى للمشكلة يتم اختباره بعناية فاثقة ، ويحمع الأشتات المتنافرة ، وينسج شبكة العلاقات ، ويعيد تركيب الحوادث ، مجهزا بدقة بالغة مجموعة المقدمات كى يستخرج منها نتائجها الحتمية ، ثم ينطق بعد ذلك بالحكم طبقا للقانون الذى يعترف مسبقا بأنه ملتزم تماما بأحكامه الموضوعة . وإذا كانت هذه هى الطبيعة القضائية لجوهر الدراما فإننا يمكن أن نفسر على ضوئها كيفية بزوغ هذا الجنس الأدبى لدينا في اللغة العربية على يد قاض محترف مدرك لأصول مهنته وهو «توفية في اللغة العربية على يد قاض محترف مدرك لأصول مهنته وهو «توفية في اللغة العربية على يد قاض محترف مدرك لأصول مهنته وهو «توفية في اللغة العربية على يد قاض محترف مدرك لأصول مهنته وهو «توفية في اللغة العربية على يد قاض محترف مدرك لأصول مهنته وهو «توفية في اللغة العربية على يد قاض محترف مدرك لأصول مهنته وهو «توفية في اللغة العربية على يد قاض محترف مدرك لأصول مهنته وهو «توفية في اللغة العربية على يد قاض محترف مدرك المنافرة العربية على يد قاض محترف مدرك الأصول مهنته وهو «توفية في اللغة العربية على يد قاض محترف مدرك المنافرة المحرف المحرف المهنته وهو «توفية في المحرف المحرفة الم

الحكيم»، بل إن شكواه الشجية في «زهرة العمر» من إحساسه القوى بشدة وعيه الهندسي بتركيب حالاته الأدبية، وافتقادها لمفاجآت الحياة الغنية، وخضوعها الحرفي لمنطق المقدمات والنتائج؛ الأمر الذي قد يحرمها من الأسلوب الأدبي العظيم، كل ذلك دليل على أنه قد استخدم بوعي حصيف ملكاته القضائية في إبداعه الدرامي، وربها تكشف الدراسات الأسلوبية المتعمقة لأدب توفيق الحكيم الدرامي أن نقطة ضعفه الجوهرية \_ أو قوته البالغة \_ تكمن على وجه التحديد في قضاياه التي يبني حولها عمله، ومدى ما ينجم عن ذلك من ضرر لنهاذجه الإنسانية أو فائدة في تكوينها، ومدى ما تتسم به مواقفه اجتهاعيا وتاريخيا وإنسانيا من محاكاة للحياة بكل أبعادها ما تتخوف منه في فجر شبابه.

ونعود إلى فكرة «شتايجر» لنرى أنه يميز بين حالتين للأسلوب الدرامى، وهما الحالة الشجية والحالة الإشكالية، وهما يلتقيان في هذا المنظور في وحدة طبيعية ؛ فالبطل الشجى يجاهد كي يتخذ قرارا، ثم يقرر ويشرع من فوره في التنفيذ والعمل ؛ لكن كلا من القرار والعمل يعد موضوعا للحكم حتى ولو لم يتم تنفيذ العمل في الحل الحتامي.

بل إن التحول من النجوى إلى الحوار ينبئ عن المثول أمام المحكمة للإدلاء بالشهادة عن الحدث، فالنجوى تكشف عن القصد والبواعث الخفية وراء العمل، وتوضح لنا كيف ينبغى أن ننظر بالتقدير لهذا الحدث وأن نأخذ في اعتبارنا جميع عوامل التشدد أو التخفيف. أما الحوار \_ سواء كان في قطع طويلة أو مختصرة \_ فإنه يناقش حجج الإثبات والنفى؛ فأحد الطرفين يسأل والآخر يجابهه بالجواب؛ أحدهما يتهم والآخر يدافع، وفي الدراما \_ مثلها في ذلك مثل المحكمة \_ فإن الحياة لا تمثل، وإنها يحكم عليها. (١٨٤: ١٨٤).

وعندما يتصل الأمر بعملية القص نفسها فإنه من المكن اللجوء إلى

استخدام كل أنواع التدريج ابتداء من التمثيل المشكل إلى الملحمى طبقا لطبيعة المادة وقصد الشاعر، حتى أنه من الممكن تصور موضوع واحد مقدما بأشكال مختلفة، وقد كان «جوته» يشك خلال وضعه لخطة عمله «الصيد» فيها إذا كان ملائها للجنس الملحمى أم أنه يمضى فى خط مستقيم منذ البداية إلى النهاية بشكل يجعله غير صالح للملحمة، الأمر الذي جعل «شيلير» يطمئنه مؤكدا أنه بوسع الشاعر أن يختار طريقه بحرية كاملة. بل بوسعه أيضا أن يختار كيفية وقوع أحداثه؛ فإذا اختار الشكل الملحمى فإن روايته ستأسرنا، أما إن اختار الشكل المعقد الإشكالي فإنها حينئذ ستغمرنا بالتوتر؛ هذا التوتر الناجم أساسا من تعلق الأجزاء بعضها ببعض، بحيث بالتوتر؛ هذا التوتر الناجم أساسا من تعلق الأجزاء بعضها ولا تشبع وحدها قارئها، بل تحتاج دوما لتكملة، والجزء الذي يليها غير كاف بدوره؛ بل يلقى تساؤلا جديدا ويتطلب تكملة أخرى فالحتام هو وحده الذي يصل إلى يلقى تساؤلا جديدا ويتطلب تكملة أخرى فالحتام هو وحده الذي يصل إلى

وإذا كانت الأجزاء في الشعر الغنائي ليست مستقلة فإنها لا تحيل إلى بعضها البعض، وهذا يتضح نحويا في جمل قصيرة متفرقة تقوم بينها فواصل وإن كانت تشكل كلا متكاملا. أما هنا فعلى العكس من ذلك تتوقف الأجزاء على بعضها ويتضمن أحدها الجزء الآخر، حتى لكأن بدايتها تأخذ طابع المقدمة ونهايتها طابع النتيجة، وليس من الضروري أن يتم التعبير عن هذه العلاقة نحويا، فبوسع الشاعر أن يكتب جملا أساسية متوازنة تاركا للقارئ مهمة إقامة العلاقة الملائمة، لكنه لو عبر عن هذه العلاقة فإن أدوات العطف ستقوم حينئذ بدور مهم، وسنعشر على روابط قوية مشل (لأن، وإذ، وحيث إن، ونتيجة لهذا، وبشكل يجعل، الأمر الذي يترتب عليه)، إلى غير هذه من السلسلة التي تمثل النظام السببي للروابط المتالية. (١٧١: ١٧١).

ولما كان الشعر بالمفهوم الواسع للكلمة عنصرا مشتركا بين جميع الأجناس الأدبية ، كما أن التعبير اللغوى مهما كان بسيطا وفطريا هو العنصر المشترك في جميع أشكال الأداء اللغوى فإن «شتايجر» يرى أنه يمكننا أن نميز بين الشعر الغنائي والملحمي والمدرامي بشكل تدريجي بفضل علاقات كل جنس بالعالم اللذي يقدمه وطبيعة رؤيته له. فالشاعر الغنائي أساسا يبدو كما لو كان لا يعرف شيئا عن هذا العالم، فهو بعيد نسبيا عنه؛ أحيانا يهزه هذا الجانب، وأحيانا أخرى يهزه شيء مختلف، حتى ولو لم يستطع أن يحيط بعلم شيء مما يهزه ، كما لو كان بوسع أي عالم أن ينفتح له ؛ وهـ و لا يتساءل عن مجموع الأشياء ولا عن علاقاتها المكنة. أما الشاعر الملحمي فيمكن مقارنته بالملاح أو بالمسافر؛ إذ ينتقل مع بطله من مكان إلى آخر كي يرى أناسا وأقطارا غريبة ، يمضى في أرض الله حتى يعثر دائما على الغرائب والطرائف ، ويخلف وراءه الأشياء القديمة المألوفة كأنها مدائن تختفي من وراء الأفق، لكنه لما كان ينظر لجميع الأشياء من وجهة نظره هو فإنه يجدها دائها تنتمي لنفس الكون بغرائبه ومفاجآته. وعلى العكس من ذلك فالشاعر الدرامي لا يعنيه أن يرى أشياء جديدة، واهتمامه لا يقع على الأشياء في حد ذاتها، بل على ما يراه فيها، فهو يأخذها كرموز وعلامات، كضمانات أو توضيحات للمشكلة الماثلة أمامه ، أي للمشروع المطروح له بالمفهوم الحرفي للكلمة التي تعنى كل ما يشرع فيه استهدافا لنتيجة محددة . (٧٦: ١٨٢).

ولاشك أن هذه الخواص الجوهرية لطبيعة رؤية وأسلوب كل جنس من الأجناس الأدبية تنعكس على النسيج اللغوى له ؛ وعلى بنية الصورة فيه ، وعلى علاقات أجزائها ؛ مما يفرض على الباحث أن يتريث في قبول أهمية أية ظاهرة أسلوبية تطمس هذه الحدود المميزة ، وأن يراعى في بحثه خصوصية كل جنس أدبى مما ذكرناه ومما لم نذكره ، وأن يرهف أدواته في سبيل الكشف عن جوانب مستحدثة منه ، وعلاقاتها الجدلية ببقية الأدوات والوسائل

الأسلوبية؛ فلا تحفزه نزعة البحث عن القانون العام إلى اتخاذ موقف معيارى تقويمى مسبق يطمئن إليه ويسعى حثيثا لإثباته. بل يحرص دائها على توازن موقفه النقدى من الظواهر، ويأخذ من كل منهج روحه العلمى، وبعض إجراءاته اليقينية الملائمة لمادته، مستكملا لجوانب النقص فيه بها يراه مثريا من المناهج الأخرى بتكامل لا يعتمد على التلفيق ويترك للدراسات التطبيقية أن تضيف وتعدل وتقترح على النظرية ما تشاء، فهذا هو السبيل الوحيد للتأصيل العلمى الناضج الرشيد، وخاصة في أفقنا العربي الذي ما زال يقف على عتبات هذه البحوث، بالرغم من ماضيه الغنى في أبوابها وفتوحاتها الأولى، وهو ما ينبغى أن يكون حافزا له في حاضره.

## ثبت بالمصادر والمراجع العربية

١- أحمد حسن الزيات: دفاع عن البلاغة، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٦٧.

٢\_ أحمد الشايب: الأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، الطبعة الثالثة القاهرة ١٩٧٦.

٣\_ أمين الخولى: فن القول، دراسة مقارنة تصير البلاغة فن القول، القاهرة ١٩٤٧.

١٤- الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق الدكتور على
 عبد الواحد وافي، الجزء الرابع، القاهرة ١٩٦٠.

٥ - ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد: مقدمة ابن خلدون، نشر الدكتور على عبد الواحد وافي، الجزء الرابع القاهرة ١٩٦٠.

- ٣- سعد مصلوح ؛ دكتور: الأسلوب \_ دراسة لغوية إحصائية ، القاهرة ١٩٨٠ .
  - ٧ ـ سلامة موسى: البلاغة العصرية ، القاهرة ١٩٤٧ .
- ٨\_ شكرى عياد؛ دكتور، مفهوم الأسلوب بين التراث النقدى ومحاولات
   التجديد، مجلة فصول، القاهرة أكتوبر ١٩٨٠.
- 9- صلاح فضل، دكتور: نظرية البنائية في النقد الأدبى، الطبعة الثانية، القاهرة ١٩٨٠.
- ١ صلاح فضل ، دكتور: منهج الواقعية في الإبداع الأدبى، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٨٠ .
- 11-عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة، مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية، القاهرة ١٩٦٠.
- ١٢- عبد السلام المسدى، دكتور: الأسلوب والأسلوبية: نحو بديل ألسنى في نقد الأدب، تونس ١٩٧٧.

17\_ عبده الراجحي، دكتور: علم اللغة والنقد الأدبى، مجلة فصول القاهرة، يناير ١٩٨١.

١٤ ـ محمد كامل جمعة ، دكتور: الأسلوب ، القاهرة ١٩٦٣ .

٥١ \_ محمد الهادى الطرابلسى: خصائص الأسلوب في الشوقيات. تونس،

١٦\_ محمود عياد، دكتور: الأسلوبية الحديثة، مجلة فصول القاهرة، يناير ١٩٨١.

١٧ ـ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب، المطبعة الأميرية ببولاق، الجزء الأول، القاهرة ١٣٠٠ه ...

#### ٧-الأجنبيــة

- 18) ALONSO. AMADO: "Materia y forma en Poesia" 3a ed. Maerid, 1969.
- 19) ALONSO. AMADO: "Poesia y estilo de Pablo Neruda". Buenos Aires, 1950.
- 20) ALONSO. AMADO: "Preacio a la filosifia del lenguaje". Buenos Aires, 1977.
- 21) ALONSO. DAMADO: "Poesia espanola, ensayo de metodos y limites, estilisticos". 4a ed. Madrid. 1970.
- 22) ANDERSON, IMBERT, ENRIQUE: "Metpdis de critica literaria", Madrid, 1969.
- 23) BALLY, CHARLES. "El lenguaje y la vide". Trad. Buenos Aires, 1972.
- 24) BALLY, CHARLES: "Traite de atylistique Française" 3a ed. Paris, 1951.
- 25) BARILLI. RENATO: "Poetica y retorica". Milan, 1969.

- 26) BARTHES, ROLAND: "El grsdo cero de la escritura". Trad. Buenos Aires, 1973.
- 27) BARTHES, ROLAND. "Retorica de la imagen". En comunicación No4, Buenos Aires, 1972,
- 28) BARTHES, ROLAND: "La antiguo retorica. Ayuda memoria, Investigaviones Retoricas 1. Comunicacioin. 16 Trad. Buenos Aires, 1979.
- 29) BARUCCO, P.: "Elements de Stylistique". Paris. 1972.
- 30) BEARDSLEY, MONROE, C.: "Problems in the Philosophy of Criticism". New York. 1958.
- 31) BOUSONO, CARLOS W.: "Teoria de la expresion Poetics" 4a ed. Madrid, 1966.
- 32) BUHLER, KARL: "Teoria de la expresson". Trad. Madrid, 1969.
- 33) CASTAGNINO, RAUL: "El analisis Literario: Introducción metodologica a una estilistilica integral". Buenos Aires, 1976.
- 34) CHAILLET, J.: "Etudes de Grsmmaire et de Style" Paris. 1969.
- 35) CHAPMAN, RAYMOND: "Linguistics and Literature. An Introduction to Literary Stylistics" London, 1973.
- 36) COHEN, JEAN: "Structure du lengage Poetique". Trad. Madrid, 1970.

- 37) COHEN, JEAN: "Teoria de la figura". En Investigaciones retoricas II. Comunicaciones No 16. Trad. Buenos Aires, 1974.
- 38) CROCE, BENEDETTO: "Breviario de estetica". Trad. Buenos Aires, 1952.
- 39) DARBYSHIRE, A. E.: "A Grammar of Style". London, 1971.
- 40) DE AGUIAR, E SILVA, VICTOR MANUEL: "Competencia Linguistica y competencia Literaria". Trad Madrid. 1980.
- 41) DE AGUIAR E SILVA, VICTOR MANUEL: "Teoria de la Literature". Trad. Madrid, 1979.
- 42) DEVOTO, GIACOMO: "Studio di Stilistica". Florencia. 1950.
- 43) EMPSON, WILLIAM: "Seven types of ambiguity". London, 1949.
- 44) ENKVIST, N. ERIK. SPENCER, JOHN. GREGORY, MICHAEL: "Linguistica y Estilo". Trad. Madrid, 1974.
- 45) FERNANDEZ, PFLAO H.: "Estilistica" Madrid, 1975
- 46) EFERNANDEZ, PHLAYO H.: "Estilistica". Madrid, 1975. Aires, 1975.
- 47) GOODMAN, PAUL: "The Structure of Literature". Trad. Buenos Aires, 1971.

- 48) GRAY, BENNISON: "El Estilo el Problema y su solucion" Trad. Madrid. 1974.
- 49) LE GUERN, MICHEL: "La Metafora y la Metonomia" Trad. Madrid, 1976.
- 50) GUIRAUD, PIERRE: "La Estilistica". Trad. Buenos Aires, 1970.
- 51) GUIRAUD, PIERRE: "Essais de Stylostique". Paris, 1969.
- 52) HATZFELD, HELMUT: "Estudios de Estilistica". Barcelona.1975.
- 53) HATZFELD, HELMUT: "Bibliografia Critica de la Nueva estilistica aplicada a las literaturas romanicas". Madrid, 1955.
- 54) HOUGH, GKAHAM: "Style and Stylistics". London, 1969.
- 55) JAKOBSON, ROMAN: "Essais de linguistique generale". Trad. Barcelona, 1975.
- 56) JAKOBSON, ROMAN: "Linguistica y Poetica". Trad. Madrid, 1981.
- 57) KAYSER, WOLFGANG: "Interpretacion y analisis de la obra literaria". Trad. Madrid, 1972.

- 58) LAUSBERG, HEINRICH: "Manual de Retorica literaria, Fundamentos de une ciencia de la leteratura". Trad. Madrid, 1967.
- 59) LAZARO, CARRETER: "Estilo Barroco y Personalidad Creadora" Madrid, 1977.
- 60) LEVIN, SAMUEL, R.: "Linguistics structure in Poetry".

  Trad. Buenos Aires, 1973.
- 61) MAROUZEAU, JULES: "Precis de stylistique Français". Paris, 1946.
- 62) MARTIN JOSE LUIS: "Critica estilistica". Madrid, 1973.
- 63) MIDDLETON, MURRY, J.: "El estilo literario". Trad. Mexico, 1956.
- 64) MORIER HENRI: "La Psychologie des styles". Geneve, 1959.
- 65) NADLER, J.: "El Problema de la Historia del estilo, en Filosofia de la Ciencia literaria". Mexico, 1946.
- 66) PRIETO, ANTONIO: "Ensayo Semiologico de sistemas literarios". Barcelona, 1972.
- 67) REIS, CARLOS: "Fundamentos y tenicas del analisis literario". Trad. Madrid, 1982.
- 68) RIFFATERRE, MICHAEL: "Essais de stylistique structurale". Trad. Barcelona. 1976.

- 69) SAPORTA, SOI: "Estilo del lenguaje". Trad. Madrid, 1974.
- 70) SAYCE, R. A.: "Style in French prose". Oxford, 1953.
- 71) SEBEOK, I. A.: "Approach to simiotics". Trad. Madrid, 1981.
- 72) SIEBENMANN, GUSTAV: "Los estilos poeticos en Espana des de 1900". Trad. Madrid, 1973.
- 73) SPILLNER, BERND: "Linguistica y literatura. Investigacion de estilo, Retorica, Linguistica del texto". Trad. Madrid, 1979.
- 74) SPITZER, LTO: "Linguistica e Historia literaria". Trad: Madrid, 1974.
- 75) SPITZER, LEO: "Les etudes de style, et les differents Pays" Paris, 1961.
- 76) STAIGER, EMIL: "Conceptos fundamantales de Poetica". Trad. Madrid, 1966.
- 77) STANKWICZ, EDUARD: "Estilo del Lenguaje". Trad. Madrid, 1974.
- 78) TERRACINI, BENVENUTO: "Analisis stilistica, Teoria. Storia, Problemi". Milan, 1966.
- 9) TODOROV, TZVETEN: "Literatura y significacion". Trad. Barcelona. 1979.

- 80) TODOROV, IZFETAN: "Les etudes du style, en Poetiqui" 2. 1970.
- 81) UITTI, KARL, D.: "Teouia literaria y linguistica". Trad. Madrid, 1977.
- 82) ULLMAN, STEPHEN: "Language and Style". Trad. Madrid, 1968.
- 83) ULLMAN, STEPHEN: "Meaning and style". Trad. Madrid, 1973.
- 84) ULLMANN, STEPHEN, "Style in the Frinch Novel". Cambridge, 1957.
- 85) VALERY, PAUL: "Variete" Tomo 2e Trad. Buenos Aires, 1956.
- 86) VOSSLER, KARL: "Introduccion a la estilistica Romance". Trad. Buenos Aires, 1932.
- 87) VOSSLER, KARL: "Filosofia del Lenguaje". Trad. Buenos Aires, 1977.
- 88) VOSSLER, KARL: "Formas Gramaticales y logicas en lenguaje". Trad. Buenos Aires, 1942.
- 89) WELLS, RULON: "Estilo del lenguaje". Trad. Madrid, 1974.
- 90) YELLERA, ALICA: "Estilisatica, Politica y Seminotica literaria". Madrid, 1974.

### الفهيرس

| ٥            | تقديم                                  |
|--------------|----------------------------------------|
| 11           | المبادئ والاتجاهات المبكرة             |
| ١٢           | النشأة الأولى                          |
| ١٨           | المدرسة الفرنسية وتقنية التعبير اللغوى |
| ٤٤           | المثالية الألمانية والتقاط الحدس       |
| ٧٣           | الاتجاه النقدى لدى الإيطاليين والإسبان |
| 91           | الإطار النظرى لعلم الأسلوب             |
| 97           | مفهوم الأسلوب                          |
| ۳.           | تحديد علم الأسلوب                      |
| ٤٧           | صلته بعلم اللغة                        |
| 79           | علاقته بالبلاغة                        |
| ٨٧           | مستويات البحث وإجراءاته                |
| ٨٨           | أهداف البحث الأسلوبي ومناهجه           |
| <b>' •</b> A | الانحراف والتضاد البنيوي               |

| 737 | من الوجهة الوظيفية والإحصائية           |
|-----|-----------------------------------------|
| 770 | نهاذج من الإجراءات التجريبية            |
| 494 | دائرة الخواص الأسلوبية                  |
| 495 | التحليل الوظيفي للمجاز                  |
| ۲۱۸ | مشكلة الصورة الأدبية                    |
| ٣٣٨ | عن أساليب الأجناس الأدبية               |
| 400 | ثبت بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية |

رقم الإيداع ٩٨/٨٦٥ الترقيم الدولى 8 - 0467 - 97 - 977

#### مطابع الشروقـــ

القاهرة ۸۰ شارع سيويه المصرى ـ ت ٤٠٢٣٩٩٩ ـ ماكس:٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠) بروت ص.ب: ٨١٧٧٦٥ هاتف: ٩١٥٨٥٩ ـ ١٨٧٢١٨ ـ فاكس ٢٥٧٧٦٥ (١٠)

# عالملاشاوي

#### مبادئه وإجراءاته

علم الأسلوب. . نشأته ومبادئه . . منهاجه وأطره النظرية . . ميادين البحث فيه . .

وقضايا أخرى عديدة بحاول هذا الكتاب الذي بين أيدينا أن يجلوها. هادفاً إلى الكشف عن فرع من العلوم الإنسانية الشابة، وهو علم الأسلوب، وريث البلاغة القديمة، والإبن الشرعى لعلمين فتيين، هما: علم اللغة الحديث (الألسنية)، وعلم الجمال.

والكتاب محاولة جادة لتأصيل هذا العلم في دراساتنا النقدية العربية ؛ فحتى الآن لم يحظ هذا العلم في اللغة العربية بما يستحقه من رعاية واهتمام ، على الرغم من أصالة جلوره في ثقافتنا، وتوافر الأسباب الظاهرية لنموه عندنا.

ومن خلال عرض الكتاب للمدارس الأسلوبية المختلفة تنكشف لنا الفرصة للاختيار والإضافة إلى هذا العلم. To: www.al-mostafa.com